

لاَثْيَ الفَتِ عَبَدَ الرَّحَمٰ بِن عَلِي بِ مَعَى مَدَا بِن الْجَوَزِيَّ الْمُعَالِمِ الْجَوَزِيَّ المَتَوفِي المَتَالِقِي المَتَّالِي المَنْ المَّالِي المَتَّالِي المَتَلِي المَتَّالِي المَتَّالِي المَاتِي المَتَّالِي المَتَّالِي المَاتِي المَاتِي المَاتِي المَاتِي المَاتِي المَاتِي المَاتِي المَاتِي المَاتِي الْعِلْمِي المَاتِي المِنْ المِنْ المَاتِي المِنْ المِنْ المِنْ المَاتِي المَاتِي المَاتِي المِنْ المِنْ المَاتِي المَاتِي المَاتِي المَاتِي المَاتِي ال

درست وعشيق محدعبدالقادرعها مصطفىعبدالقادرعطا

> *رلاجَعَہ وصحّحہ* نعیم زرزور

انجرج العايشر

دارالکنب العلمية سيروت نيسنان مِمَيع الجِقوُق مَجَعُوطَة لكرار الأكترث العِلميرَّم سَيروت - لبت نان

> الطبعَة الأولى ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩٢ م

يطلبُ من: وَالْرِالْكُنْ الْمُعْلِمِينِي بِيرِدت. لبنان صَرِيبَ: ١١/٩٤٢٤ سَلْكُسْ: Nasher 41245 أُورِي

هَالْفُ: ١٥٥٧٥ - ٢٦٦١٢٥

1/4

# 

## ثم دخلت

## سنة أربع وتسعين ومائة

### فمن الحوادث فيها:

مخالفة أهل حمص عاملهم إسحاق بن سليمان، وكان محمد ولاه إياها، فلما خالفوه انتقل إلى سلمية، فصرفه محمد عنهم، وولى عليهم مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي، فقتل عدة من وجوههم، وضرب مدينتهم من نواحيها بالنار، فسألوه الأمان فأجابهم وسكنوا ثم هاجوا، فضرب أيضاً أعناق عدة منهم (١).

وفيها: عزل محمد أخاه القاسم عن جميع ما كان أبوه هارون ولاه من عمل الشام وقنسرين والعواصم، وولى مكانه خزيمة بن خازم، وأمره بالمقام بمدينة السلام (٢).

وفيها: بدأ الفساد بين الأمين والمأمون؛ وكان السبب في ذلك: أن الفضل بن الربيع، فكر بعد مقدمه العراق على محمد، منصرفاً عن طوس، وناكثاً للعهود التي كان الرشيد أخذها عليه لابنه عبد الله، فعلم أن الخلافة إن أفضت يوماً إلى المأمون وهو حي (٢) لم يُبْق عليه؛ فسعى في إغراء محمد به، وحثّه على خلعه، وصرْف ولاية العهد من بعده إلى ابنه موسى؛ ولم يكن ذلك من رأي محمد ولا عزمه، بل كان عزمه الوفاء بما ضمن (أي فلم يزل الفضل يُصغّر عنده شأن المأمون، ويُزيّن له خلعه، / وأدخل معه ٢/ب

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٣٧٤/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٣٧٤/٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وهي».

<sup>(</sup>٤, في الطبري: «بل كان عزمه الوفاء لأحويه».

في ذلك علي بن عيسى بن ماهان والسندي وغيرهما، فأزاله عن رأيه.

فاوَّل ما بدأ به محمد عن رأي الفضل بن الربيع فيما دبر من ذلك، أن كتب إلى جميع العمال في الأمصار بالدعاء لابنه موسى بالإمرة بعد الدعاء له وللمأمون والقاسم بن الرشيد](١)، فلما بلغ ذلك إلى المأمون وعرف عزل القاسم وإقدامه على التدبير على خلعه قطع البريد عن محمد، وأسقط اسمه من الطّرز والضّرب.

وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيّار لما انتهى إليه من الخبر عن المأمون وحسن سيرته في أهل عمله وإحسانه إليهم، بعث في طلب الأمان لنفسه، فسارع إلى ذلك هرثمة، وخرج رافع فلحق بالمأمون، وهرثمة بعدُ مقيم بسمرقند، فأكرم المأمون رافعاً، ولما دخل رافع في الأمان استأذن هرثمة المأمون في القدوم عليه، فعبر نهر بلخ بعسكره والنهر جامد، فتلقاه الناس، وولاه المأمون الحرس، فأنكر ذلك كله محمد، فبدأ بالتدبير على المأمون، فكان أول ما دبر عليه أنه كتب للعباس بن عبد الله بن مالك وهو عامل المأمون على الري \_ يأمره أن يبعث إليه بغرائب غروس الري \_ مريداً بذلك امتحانه \_ فبعث إليه ما أمره به، وكتم ذلك عن المأمون وذي الرياستين، فبلغ المأمون، أنه فعزل العباس، ثم وجه محمد إلى المأمون رسلاً ثلاثة: العباس بن موسى / بن عيسى، وصالح صاحب المصلى، ومحمد بن عيسى بن نهيك، وكتب إليه كتباً معهم يسأله تقديم موسى على نفسه، ويذكر أنه قد سمّاه: الناطق بالحق، وكان ذلك المورة علي بن عيسى بن عيسى بن ماهان، فرد المأمون ذلك، وسمي المأمون في ذلك اليوم: الإمام.

وكان سبب هذه التسمية: ما جاءه من خلع محمد له، ثم ضمن ذو الرياستين للعباس ولاية الموسم وما شاء من أموال مصر، فما برح حتى أخذ منه البيعة للمأمون، وكان يكتب إليهم الأخبار، ويشير عليهم بالرأي، ورجعت الرسل إلى الأمين وأخبروه بامتناعه، وألح الفضل بن الربيع وعلي بن موسى على محمد في البيعة لابنه، وخلع المأمون، وكان الأمين يشاور في خلع المأمون فينهاه القواد، وقال له خزيمة بن خازم: لا تجرىء القواد على الخلع فيخلعوك، ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك فبايع لابنه موسى، وأحضنه على بن عيسى، وولاه العراق.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

وكان أول ما أخذ له البيعة بشر بن السميدع، وكان والياً على بلد، ثم أخذها صاحب مكة وصاحب المدينة على خواص من الناس قليل، دون العامة

ونهى الفضل بن الربيع عن ذكر عبد الله والقاسم، والدعاء لهما على شيء من المنابر، ودس لذكر عبد الله والوقيعة فيه. ووجَّه إلى مكة كتاباً مع رسول من حَجبة البيت في أخذ الكتابين اللذين كان هارون اكتتبهما، وجعلهما في الكعبة، فقدم بهما عليه، وتكلم في ذلك بقية الحجبة، فلم يحفل بهم، فلما أتاه بهما أجازه بجائزة عظيمة ومزَّقهما (١).

/ وكان محمد قد كتب إلى المأمون قبل مكاشفة المأمون إياه بالخلاف يسأله أن ٣/ب يتجافى له عن كور من كور خراسان سمًاها له، وأن يوجّه العمال إليها من قبله، وأن يحتمل توجيه رجل من قبله يوليه البريد ليكتب إليه بخبره، فاشتد ذلك على المأمون، وشاور في ذلك الفضل بن سهل وأخاه الحسن، ثم كتب إليه:

قد بلغني كتاب أمير المؤمنين يسألني التجافي عن مواضع سمًاها مما أثبته الرشيد في العقد، وجعل أمره إليَّ، ولو لم يكن ذلك مثبتاً بالعهود والمواثيق المأخوذة، ثم كنت على الحال التي أنا عليها من إشراف عدوِّ مخوف الشوكة، وجنود لا تستتبع طاعتها إلا بالأموال، لكان في ذلك نظر أمير المؤمنين لعامته، وما يحبّ من لم أطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له كثيراً من عنايته، وأن يستصلحه ببذل كثير من ماله؛ فكيف بمسألة ما أوجبه الحق، ووكد به مأخوذ العهد (٢).

وكان المأمون قد وجه حارسه إلى الحدّ، فلا يجوز رسول من العراق حتى يوجهوه مع ثقات من الأمناء، ولا يستعلم خبراً ولا يؤثر أثراً فحصن أهل خراسان من أن يستمالوا برغبة ورهبة، أو يحملوا على مخالفة. ثم وضع على مراصد الطرق ثقات من الحراس لا يجوز عليهم إلا من لا يدخل الظّنّة في أمره(٣)، فيسلم ممن يدخل موغلاً في هيئة السابلة والطارئة. وفُتّشَت (٤) الكتب.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٣٧٤/٨ ـ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر: تاريخ الطبري ٨/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الظنة من أمره». وما أثبتناه من الطبري.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «وفتش».

فوجه محمد جماعة ليناظروا في منعه ما قد سأل، وإنما وجُهوا ليعْلَم أنهم قد ٤/أ عاينوا وسمعوا، ثم يلتمس منهم أن يبدلوا أو يحرفوا(١)، فيكون عليهم حجة وذريعة / لما التمس.

فلما صاروا إلى حدّ الريّ (٢) وجدوا تدبيراً مؤيداً، وعَقْداً مستحكماً (٣)، وأخذتهم الأحراس من جوانبهم. وكُتب بخبرهم من مكانهم، فجاء الإذن في حملهم فحملوا محروسين لا خبر يصل إليهم، ولا خبر يخرج منهم؛ وقد كانوا على نيّة بذل الأموال والولايات للمفارقين، فوجدوا ذلك ممنوعاً، فوصلوا ومعهم كتاب الأمين وفيه (٤):

أما بعد، فإن الرشيد وإن كان أفردك بالطُرْف، وضمَّ إليك من الكور ما ضمّ، تأييداً لأمرك، فإن ذلك لا يوجب لك فضلة المال عن كفايتك، والحق في الفضول أن تكون مردودة في أهلها، فكتبت تلطّ<sup>(٥)</sup> دون ذلك بما إن تمّ أمرُك عليه صيَّرنا الحقُّ إلى مطالبتك.

فكتب المأمون: بلغني كتاب أمير المؤمنين، ولم يكتب فيما جُهل فأسأل اله عن وجهه، ولم يسأل ما يوجبه حق فتلزمني الحجة بترك إجابته، فلا تبعثني يا ابن أبي على مخالفتك، وأنا مُذعِن بطاعتك.

فلما وصل الكتاب تغيظ الأمين، وكتب:

أما بعد، فقد بلغني كتابك غامطاً لنعمة الله عليك، متعرضاً لِحرَّاق نار لا قِبَل لك بها، فأعلمني رأيك.

فقال المأمون لذي الرئاستين: إن ولدي وأهلي ومالي الذي أفرده الـرشيد لي بحضرة محمد ـ وهو مائة ألف ألف \_ وأنا إليها محتاج، فما ترى؟

<sup>(</sup>١) في الطبري «يبذلوا أو يحرموا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إلى حد الرأي».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري: «مستحصداً».

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٨/٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) تلطّ: تجحد.

<sup>(</sup>٦) في الطبري: «فأكشف عن وجهه».

1/0

فقال ذو الرئاستين: بك حاجة إلى مالك وأهلك، فإن منعك صار إلى خلع عهده، وحملك على محاربته، وأنا أكره أن تكون أنت المستفتح باب الفرقة(١).

قال: فاكتب إليه: أما بعد، فإن نظر أمير المؤمنين للعامة نظر من لا يقتصر على إعطاء النّصَفة من نفسه حتى يتجاوزها إليهم ببرّه وصلته؛ / فإذا كان للعامة، فأحر بأن ٤/ب يكون ذلك بصنوه، وقد علم أمير المؤمنين حالاً أنا عليها من ثغور حللت بين لهواتها، وأخبار لا تزال تنكث رأيها، وقلة الخراج قِبَلي، والأهل والمال والولد قِبَل أمير المؤمنين، وما للأهل ـ وإن كانوا في كفاية أمير المؤمنين فكان لهم والداً ـ بُدّ من النزوع إلى كنفي، وقد وجهت لحمل العيال وحمل المال، فرأى أمير المؤمنين في إجازة فلان إلى لرقة في حمل ذلك. والسلام (٢٠).

فكتب الأمين: أما المال فمن مال الله، وأمير المؤمنين يستظهر لدينه، وبه إلى ذلك حاجة في تحصين أمور المسلمين، فكان أولى به، وأما الأهل فلم أر من حملهم ما رأيت من تعريضهم للتشتيت، فإن رأيت ذلك وجهتهم مع الثقة.

فلما وصل الكتاب قال ذو الرئاستين: الرأي حسم ما يوجب الفرقة، فإن تطلع إليها فقد تعرض لله بالمخالفة وتعرضت بالتأييد والمعونة (٣).

ودسً الفضل بن سهل أقواماً يكاتبونه بالأخبار اختارهم لذلك، وكان أوَّل ما دبر الفضل أن أقام الأجناد، وأشخص طاهر بن الحسين، فورد الري، فنزلها ووجّه الأمين عصمة بن أحمد بن سالم إلى من بهمدان أن يكون في ألف رجل، وولاه حرب كُور الجبل، وأمره أن يقيم بهمدان، وأن يوجه مقدمته إلى ساوة، وجعل الفضل بن الربيع وعلى بن عيسى يحثان محمداً على / خلع المأمون (٤).

وفي هذه السنة في ربيع الأول: عقد الأمين لابنه موسى على جميع ما استخلف

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٣٨١/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٣٨٢/٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: تاريخ الطبري ٣٨٣/٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر تاريخ الطبري ٣٨٦/٨ ـ ٣٨٧.

علیه، وجعل [صاحب]<sup>(۱)</sup> أمره كله علي بن عیسی بن ماهان، وعلی شرطته محمد بن عیسی بن نهیك، وعلی خراجه عبدا لله بن عیسی بن نهیك، وعلی خراجه عبدا لله بن عبیدة<sup>(۲)</sup>، وعلی دیوان رسائله علی بن صالح <sup>(۳)</sup>.

وفيها: وثب الروم على ميخائيل، فهرب وترهب، وكان ملكه سنتين، وملَّك الروم عليهم ليون.

وحج بالناس في هذه السنة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدا لله بن عباس، وهو كان الوالي على مكة والمدينة. وقيل: حج بهم علي بن الرشيد.

#### \* \* \*

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١٠٦٣ ـ سلم بن سالم، أبو محمد ـ وقيل: أبو عبد الرحمن ـ البلخي (١٠٦٣

قدم بغداد، وحدَّث عن إبراهيم بن طهمان، [و] الثوري. روى عنه (°): الحسن بن عرفة.

وكان مذكوراً بالعبادة والزهد، مكث أربعين سنة لم ير له فراش، ولم ير مفطراً إلا يوم فطر أو أضحى، وما رفع رأسه إلى السهاء أكثر من أربعين سنة. (٦)

وكان داعياً في الإرجاء، وكان صارماً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدخل بغداد، فشنع على الرشيد، فأخذه وحبسه وقيده باثني عشر قيداً، فشنع عليه أبو معاوية الضرير حتى بقيت أربعة، وكان يدعو في حبسه ويقول: اللهم لا تجعل موتي في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقطة من الأصل، وأضفناه من الطبري.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن عبدة».

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٣٨٧/٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٩/١٤٠ ـ ١٤٥.

<sup>(°)</sup> في الأصل: «روى عن».

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ بغداد ١٤١/٩.

حبسه، / ولا تمتني حتى ألقى أهلي. فمات الرشيد فخلت عنه زبيدة، فخرج إلى ٥/ب الحج فوافى أهله بمكة قدموا حجاجاً، فمرض فاشتهى البرد، فجمعوا [له](١) فأكل ومات. وذلك في [ذي](١) الحجة من هذه السنة.

وقد اتفق المحدثون على تضعيف رواياته.

١٠٦٤ - عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن محمد الثقفي البصري(٣).

ولد سنة ثمان ومائة \_ وقيل: سنة عشر \_ وسمع أيوبا السجستاني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وخالدا الحداد وغيرهم.

روى عنه: الشافعي، وأحمد، وابن راهويه، ويحيى، وغيرهم. وكان ثقة، إلا أنه اختلط في آخر عمره.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا يحيى بن علي بن الطيب الدسكري قال: سمعت أبا محمد الحسن بن أحمد بن سعيد بن عصمة يقول: سمعت الفضيل بن العباس الهروي يقول: سمعت عاصماً المروزي يقول: سمعت عمرو بن علي يقول: كانت غلة عبد الوهاب بن عبد المجيد في كل سنة ما بين أربعين ألفاً إلى خمسين ألفاً، فكان إذا أتت عليه السنة ينفقها على أصحاب الحديث، فلم يبق منها شيء(٤).

توفي عبد الوهاب في هذه السنة، وهو ابن أربع وثمانين سنة.

### ١٠٦٥ - أبو نصر الجهيني المصاب.

أنبأنا ابن ناصر الحافظ، أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، أنبأنا أبو الحسن بن رزقويه، أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق، أنبأنا العباس بن مسروق، أنبأنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأشهلي قال: سمعت محمد بن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الاصل، وأضفناه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأضفناه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٨/١١ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ بغداد ١٩/١١ ـ ٢٠.

١/١ إسماعيل بن أبي فديك قال: كان عندنا رجل يكنى أبا نصر من جهينة، ذاهب العقل /، في غير ما الناس فيه، لا يتكلم حتى يُكلِّم، وكان يجلس مع أهل الصفة في آخر مسجد رسول الله على وكان إذا سئل عن شيء أجاب فيه جواباً حسناً مغرباً، فأتيته يوماً وهو في مؤخر المسجد مع أهل الصفة، منكساً رأسه، واضعاً جبهته بين ركبتيه، فجلست إلى جنبه، فحركته فانتبه فزعاً، فأعطيته شيئاً كان معي، فأخذه فقال: قد صادف منا حاجة، فقلت له: يا أبا نصر، ما الشرف؟ قال: حمل ما ناب العشيرة، أدناها وأقصاها، والقبول من محسنها، والتجاوز عن مسيئها. قلت له: فما السخاء؟ قال: جهد مقل. قلت: تجيبني؟ قال: أجبدك.

وقدم علينا هارون الرشيد فأخلي له المسجد، فوقف على قبر رسول الله وعلى منبره، وفي موقف جبريل عليه السلام، واعتنق إسطوانة النبوة، ثم قال: قفوا بي على أهل الصفة. فلما أتاهم حُرِّك أبو نصر وقيل: هو أمير المؤمنين. فرفع رأسه وقال: أيها الرجل، إنه ليس بين عباد الله وأمة نبيّه ورعيتك وبين الله خلق غيرك، وإن الله سائلك عنهم، فأعد للمسألة جواباً، وقد قال عمر بن الخطاب: لوضاعت سخلة على شاطىء الفرات لخاف عمر أن يسأله الله عنها. فبكى هارون وقال: يا أبا نصر، إن رعيتي غير رعية عمر، ودهري غير دهر عمر. فقال له: هذا والله غير مغن عنك، فانظر رعيتي غير وعمر تُسألان عما خولكما الله. فدعى هارون بصرة فيها ثلثمائة / دينار، فقال: ادفعوها إلى أبي نصر، فقال أبو نصر: ما أنا إلا رجل من أهل الصفة، فادفعوها إلى فلان يفرقها عليهم ويجعلني كرجل منهم.

وكان أبو نصر يخرج كل يوم جمعة صلاة الغداة، فيدخل السوق مما يلي الثنية، فلا يزال يقف على مربعة مربعة ويقول: أيها الناس، اتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، إن العبد إذا مات صحبه أهله وماله وعمله، فإذا وضع في قبره رجع أهله وماله وبقي عمله، فاختاروا لأنفسكم ما يؤنسكم في قبوركم رحمكم الله. فلا يزال يعمل ذلك في مربعة مربعة حتى يأتي مصلى رسول الله على يصلي الجمعة، فلا يخرج من المسجد حتى يصلي العشاء الأخرة.

\* \* \*

## ثم دخلت

## سنة خمس وتسعين ومأئة

#### فمن الحوادث فيها:

ان الأمين أمر بإسقاط الدراهم والدنانيير التي ضربت لأخيه بخراسان في سنة أربع وتسعين؛ وسبب ذلك: أن المأمون أمر أن لا يثبت فيها اسم محمد، فكانت لا تجوز حيناً. (١)

وفيها: نهى عن الدعاء على المنابر في عمله كلّه للمأمون والقاسم، وأمر بالدعاء لنفسه، ثم لابنه موسى، وذلك في صفر من هذه السنة، وكان موسى طفلاً صغيراً، وذلك عن رأي الفضل بن الربيع، فبلغ ذلك المأمون، فسُمّي بإمام المؤمنين، وكوتب بذلك(٢).

ولما عزم محمد على خلع المأمون / قال له الفضل: ألا تعذر إليه [يا أمير ٧/أ المؤمنين] (٣) لعله يسلم الأمر في عافية، فتكتب إليه كتاباً فتسأله الصفح عما في يديه. فقال له إسماعيل بن صبيح: هذا تقوية إليهم، ولكن اكتب إليه فأعلمه حبك لقربه (٤).

فكتب إليه: إني أحب قربك التعاونني. فكتب إليه: إن مكاني أعود على أمير المؤمنين. ثم دعى الفضل فقال: ما ترى؟ قال: أن تمسك موضعك قال: كيف؟ مع

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٣٨٩/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٨/٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من الطبري.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٨/٤٠٠ وما بعدها.

مخالفة محمد والمال والجند معه، والملوك حولي كلهم عدو لي. قال: تصلح ما بيني وبينهم، فلما عرف الأمين أنه لا يأتيه وجَّه إليه عصمة بن حماد، وأمره بقطع الميرة عن خُراسان.

وفيها: عقد الأمين لعلي بن عيسى بن ماهان، وذلك يوم الأربعاء لليلة خلت من ربيع الآخر على كور الجبل كلها: نهاوند، وهمدان، وقُمّ، وأصفهان؛ حربها وخراجها، وضم إليه جماعة من القواد، وأمر له بمائتي ألف دينار، ولولاه بخمسين ألف دينار، وأعطى الجند مالاً عظيماً، وأمر له من السيوف المحلاة بالفي سيف، وستة آلاف ثوب للخلع، وأحضر الأمين أهل بيته ومواليه وقواده المقصورة بالشنماسية يوم الجمعة لثمان خلون من جمادى الآخرة، فصلى الجمعة، ودخل وجلس لهم ابنه موسى في المحراب ومعه الفضل بن الربيع وجميع مَنْ حضر؛ فقرأ على جماعتهم كتاباً من الأمين يعلمهم رأيه فيهم، وحقه عليهم، وما سبق له من البيعة منفرداً جماعته، ولزوم ذلك لهم، وما أحدث المأمون من / التسمّي بالإمام (١)، والدعاء إلى نفسه، وقطع البريد، وقطع ذكره من دار الطرز، وأن ما أحدث من ذلك ليس له.

ثم تكلم الفضل وقال: لاحق لأحد في الخلافة، إلا لأمير المؤمنين محمد، ولم بجعل الله لعبد الله ولا لغيره في ذلك حظاً، وأن الأمير موسى قد أمر لكم من صلب ماله ثلاثة آلاف ألف درهم تقسم بينكم يا أهل خراسان (٢).

وفيها: شخص علي بن عيسى إلى الري لحرب المأمون، فكان خروجه عشية الجمعة لأربع عشرة خلت من جمادى الآخرة، وخرج فيما بين صلاة الجمعة إلى صلاة العصر إلى معسكره في زهاء من أربعين ألفاً (٣).

ولما أراد الخروج ودع أم جعفر فقالت له: يا علي، إن أمير المؤمنين وإن كان ولدي فإني على عبد الله مشفقة، فاعرف لعبد الله حق إخوته، ولا تُبجّه بالكلام ولا

<sup>(</sup>١) من الطبري: «التسمى بالإمامة».

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٨/ ٣٨٩ ـ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٨/٣٩٠.

تفتشره افتشار العبيد، وإن شتمك فاحتمله، ثم دفعت إليه قيداً من فضة فقالت: إن صار في يدك فقيده به.

فشخص ومعه الأمين إلى النهروان يوم الأحد لست بقين من جمادى الآخرة، فعرض الجند، وعاد إلى مدينة السلام، وأقام علي بن عيسى بالنهروان ثلاثة أيام، ثم شخص إلى ما وجه له مسرعاً، حتى نزل همدان، فولى عليها عبد الله بن حميد بن قحطبة، وكان الأمين قد كتب إلى عصمة بن حماد يأمره بالانصراف في خاصة أصحابه، وضم بقية العسكر وما فيه من الأموال إلى علي بن عيسى، وكتب إلى أبي دلف القاسم بن علي بالانضمام إليه فيمن معه من أصحابه، وشخص علي بن عيسى من همدان يريد الري، فكان يسأل عن خراسان فيقال له إن طاهراً مقيم بالري، فيضحك فيقول/وما طاهر!؟هل هو إلا شوكة بين أعضائي. فلقيه طاهر في نحو أربعة آلاف، فلها رأى ٨/أ طاهر جمع علي بن عيسى قال: هذا ما لا طاقة لنا به، ولكن نجعلها خارجية نقصد القلب. فحملوا فجرى القتال، فقتل علي بن عيسى وألقي في بئر، وهزم عسكره وأخذ منهم سبعمائة ألف درهم.

وكتب طاهر إلى ذي الرئاستين: أطال الله بقاءك، وكبت أعداءك، وجعل من يشنؤك فداءك؛ كتبت إليك ورأس علي بن عيسى بين يدي، وخاتمه في أصبعي، والحمد لله رب العالمين.

فدخل على المأمون فبشره، فأيَّد طاهرآ بالرجال، وسمَّاه ذا اليمينين، وأمر بإحضار أهل بيته، والقواد، ووجوه الناس، فدخلوا فسلموا عليه بالخلافة، وأعلن يومئذ بخلع الأمين.

ثم ورد برأس علي بن عيسى يوم الثلاثاء، فطيف به خراسان، وبلغ الخبر إلى الأمين، فندم على نكثه وغدره، ومشى القواد بعضهم إلى بعض، وذلك يوم الخميس للنصف من شوال، فقالوا: إن علياً قد قتل، ولا شك أن محمداً يحتاج إلى الرجال، فاطلبوا الجوائز والأرزاق، فلعلنا نصيب في هذه الحالة ما يصلحنا، فأصبحوا يكبرون ويطلبون الأرزاق.

وبلغ الخبر عبد الله بن خازم، فركب إليهم في أصحابه، فتراموا بالنشاب

والحجارة، وسمع محمد التكبير والضجيج، فقال: ما الخبر؟ فأعلموه، فقال: مروا ابن خازم فلينصرف عنهم.

ثم أمر لهم بأرزاق أربعة شهور، ورفع من كان دون الثمانين إلى الثمانين، وأمر ٨/ب للقواد بالصلات، وبعث إلى نوفل خادم المأمون، فأخذ / منه ستة آلاف ألف درهم التي كان الرشيد وصل المأمون بها، وقبض ضياعه وغلاته وأمواله، وولى عليها عمالاً من قبله، ووجه عبد الرحمن بن جبلة من الأنبار بالقوة والعدة في عشرين ألفاً، فنزل همدان لحرب طاهر، وولاه ما بين حلوان إلى ما غلب عليه من أرض خراسان، فمر حتى نزل همدان، وضبط طرقها، وحصر سورها، وسد ثلمها واستعد للقاء طاهر. ثم التقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً، ثم هزمهم طاهر فحصرهم في مدينة همدان، وقطع عنهم الميرة، فطلبوا الأمان، فأمنهم، ثم قتل عبد الرحمن بن جبلة.

وكان السبب أنه لما أمّنه طاهر أقام يريه أنه مسالم له، راض بعهده، ثم اغتره وأصحابه، فهجم بأصحابه عليهم، فوضعوا فيهم السيف، فثاروا إليهم، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزم أصحاب عبد الرحمن، وترجل هو وجماعة من أصحابه فقاتل حتى قُتـل(١).

وفي هذه السنة: طرد طاهر عمال محمد عن قزوين وسائر كور الجبل(٢).

وفيها: ظهر السفياني بالشام؛ واسمه علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية، فدعا لنفسه، وذلك في ذي الحجة. وطرد عنها سليمان بن أبي جعفر بعد أن حصره بدمشق ـ وكان عامل محمد عليها ـ ثم أفلت منه بعد اليأس، فوجّه إليه محمد بن الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان، فلم يصل إليه، وأقام بالرقة (٣).

وحج بالناس في هذه السنة داود بن موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبدا لله بن عباس، وهو كان العامل على مكة والمدينة من قبل محمد، وكان على

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٨/٣٩٠. ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر: تاريخ الطبري ١٥/٨ ـ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر: تاريخ الطبري ١٥/٨.

الكوفة العباس بن موسى الهادي، وعلى البصرة منصور / بن المهدي، وبخراسان ٩/أ المأمون (١).

\* \* \*

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١٠٦٦ ـ إسحاق بن يوسف بن محمد بن محمد الأزرق الواسطي (٢٠).

سمع الأعمش، والجريري، والثوري، وغيرهم.

روى عنه: أحمد ويحيى. وكان من الثقات المأمونين، ومن عباد الله الصالحين.

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أبو بكر بن علي بن ثابت، أخبرنا أبو نصر محمد بن عبد الله بن الحسن المقرىء، أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي الزيات، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي قال: سمعت الحسن بن حماد سجادة يقول: بلغني أن أم إسحاق الأزرق قالت له: يا بني، إن بالكوفة رجلًا يستخف بأصحاب الحديث، وأنت على الحج فأسألك بحقي عليك أن لا تسمع منه شيئاً. قال إسحاق: فدخلت الكوفة فإذا الأعمش قاعد وحده، فوقفت على باب المسجد، فقلت: أمي والأعمش!! وقال النبي لله على: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». فدخلت المسجد، فسلمت، فقلت: يا أبا محمد، حدّثني فإني رجل غريب. قال: من أين أنت؟ قلت: من واسط. قال: ما اسمك؟ قلت: إسحاق بن يوسف الأزرق. قال: فلا حييت ولا حييت أمك، أليس حرَّجت أن لا تسمع مني شيئاً؟ قلت: يا أبا محمد، ليس كل ما بلغك يكون حقاً. قال: لأحدثنك بحديث ما حدثته أحداً قبلك. فحدّثني عن ابن أبي أوفي قال: سمعت رسول الله على يقول: «الخوارج كلاب أهل النار»(٣).

توفي إسحاق بواسط في هذه السنة. /

۹/ب

<sup>.(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ١٧/٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: تاریخ بغداد ۱۹۱۲-۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد ٦/٣١٩.

١٠٦٧ ـ بكّار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير.

يقال: بكّار، وإنما هو: أبو بكر. كان مدرة قريش شرفاً وبياناً ولساناً وجاهاً وحسن أثر، وكان الرشيد معجباً به، فاستعمله على المدينة، وأقام عامله عليها اثنتي عشرة سنة وثلاثة أشهر وأحد عشر يوماً، وأخرج على يده لأهل المدينة ثلاث أعطيات مقدارها ألف ألف دينار ومائتى ألف دينار، كل عطاء أربعمائة ألف دينار.

وكان الرشيد إذا كتب إليه كتب: من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى أبي بكر بن عبد الله .

وكان عماله وجوه أهل المدينة فقهاً وعلماً ومروءةً وشرفاً. وكان جوّاداً، فقلّ بيت بالمدينة لم يدخله صنيعه.

توفي في ربيع الأول من هذه السنة.

١٠٦٨ - أبو نواس الحسن بن هانيء بن جناح بن عبد الله بن الجرَّاح، أبو علي. الشاعر المعروف بأبي نواس<sup>(١)</sup>.

ويقال له: الحكمي، وفي ذلك قولان: أحدهما: أنه نسبة إلى جده الأعلى الحكم بن سعد العشيرة والثاني: أنه مولى الجراح.

ولد بالأهواز، ونشأ بالبصرة، وقرأ القرآن على يعقوب الحضرمي، واختلف إلى أبي زيد النحوي، وكتب عنه الغريب والألفاظ، وحفظ عن أبي عبيدة أيام الناس، ونظر في نحو سيبويه.

قال الجاحظ: ما رأيت أحداً كان أعلم باللغة من أبي نواس، ولا أفصح لهجة مع حلاوة ومجانبة الاستكراه.

وسمع الحديث من: حماد بن زيد، وعبد الواحد بن زيد، ومعمر بن سليمان، وغيرهم. وأسند الحديث.

١/١٠ / أخبرنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٤٣٦/٧ \_ ٤٤٩ .

قال: أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار، أخبرنا إسماعيل بن علي الخزاعي، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوفي، أخبرنا أبو نواس الحسن بن هانىء، حدَّثنا حماد بن سلمة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله من الخير.

قال ابن كثير: ودخلنا على أبي نواس نعوده في مرضه الذي مات فيه، فقال له عيسى بن موسى الهاشمي: يا أبا علي، أنت في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، وبينك وبين الله هنات، فتب إلى الله. قال أبو نواس: أسندوني. فلما استوى جالساً قال: إِنَّاي يخوف بالله وقد حدَّثني حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «لكل نبي شفاعة، وإني اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة» أفترى لا أكون منهم؟!.

قال أبو عبيدة: كان أبو نواس للمُحْدَثينَ مثل امرىء القيس للمتقدمين.

وقال أبو نواس: ما قلت من الشعر شيئاً حتى رويت لستين امرأة من العرب منهن الخنساء وليلى ، فما ظنك بالرجال(١)!

### وله مدائح في الخلفاء:

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الغفار قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون، حدَّثنا أبو بكر بن القاسم الأنباري، حدَّثنا عبد الله بن خلف، حدَّثني عبد الله الخزاعي، عن ابن مبادر الشاعر قال: دخل سليمان بن المنصور على محمد الأمين/ فرفع إليه أن أبا نواس هجاه، وأنه زنديق حلال ١٠/ب الدم، وأنشده من أشعاره المنكرة أبياتاً، فقال له: يا عم اقتله بعد قوله:

أهدي الثناء إلى الأمين محمد صدق الثناء على الأمين محمد قد ينعص القمر المنير إذا استوى

ما بعده بتجارة متربّص ومن الثناء تكندّب وتخرص هذا ونور محمد لا ينقص

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ٤٣٧/٧.

وإذا بنو المنصور عُدَّ حصاؤهم فمحمد ياقوتها المتخلّص فغضب سليمان وقال: لو شكوت من عبد الله ما شكوت من هذا الكافر لوجب أن تعاقبه، فكيف منه. فقال: يا عمّ كيف أعمل بقوله:

قد أصبح الملك بالمنى ظفرا كأنما كان عاشقاً قدرا حسبك وجه الأمين من قمر إذا طوى الليل دونك القمرا خليفة يعتني بأمته وإن أتته ذنوبها غمرا حتى لو استطاع من تحننه دافع عنها القضاء والقدرا فازداد سليمان غضباً فقال: ياعم، كيف أعمل بقوله:

يا كثير النَّوح في الدِّمن لاعليها بل على السَّكَن سنة العشاق واحدة فإذا أحببت فاستبن ظنّ بي من قد كلفت به فهو يجفوني على الظنن بات لا يُعنيه ما لقيت عين ممنوع من الوسن رشأ لسولا ملاحتُهُ خلت الدنيا من الفتن تضحك الدنيا إلى ملك قام بالآثار والسُّنن تضحك الدنيا إلى ملك قام بالآثار والسُّنن الله عش أبداً دم على الأيام والزمن

قال: فانقطع سليمان عن الركوب، فأمر الأمين بحبس أبي نواس، فلما طال حبسه كتب إليه:

فإذا أفنيتنا فكن

أنت تبقى والفناء لنا

تذكر أمين الله والعهد يذكر مقامي وإنساديك والناس خُضَّر ونشري عليك السدرَّ يا درِّ هاشم فيا من رأى درًا على السدرِّ ينشر أبوك السذي لم يملك الأرض مثله وعمك موسى عدله المُتخيَّر وجدَّاك مهديُّ الهدى وشقيقه أبو أمك الأدنى أبو الفضل جعفر وما مثل منصوريك منصور هاشم ومنصور قحطان إذا عُدَّ مفخر فمن ذا الذي يرمي بسهميك في العلى وعبد مناف والسداك وحمير،

هـو الصبح إلا أنّـه الدهـر مسفـر وينظر من أعـطافـه حين ينظر كأني قد أذنبت ما ليس يغفر وإن كنت ذا ذنب فعـفـوك أكبـر

تحسنت الدنيا بحسن خليفة يشير إليه الجود من وجناته مضت لي شهور مذ حبست ثلاثة فإن لم أكن أذنبت فيم عقوبتي

فلما قرأ محمد الأبيات قال: أخرجوه وأجيزوه، ولوغضب / ولد المنصور كلهم. ١١/ب

قال المصنف: كان أبو نواس قد غلب عليه حب اللعب واللهو وفعل المعاصي، ولا أؤثر أن أذكر أفعاله المذمومة؛ لأني قد ذكرت عنه التوبة في آخر عمره، وإنما كان لعبه في أول العمر.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا هبة الله بن الحسن الطبري، أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران، حدَّثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، حدَّثنا علي بن الأعرابي قال: قال أبو العتاهية: لقيت أبا نواس في المسجد الجامع فعذلته. فقلت له: أما آن لك أن ترعوي، أما آن لك أن تنزجر!؟ فرفع رأسه إليَّ وهو يقول:

أتسرانسي يسا عستاهسي تساركاً تلك السملاهسي؟ أتسراني مفسداً بالنه سسك عسند القوم جاهي؟ قال: فلما ألححت عليه بالعذل أنشأ يقول:

لن ترجع الأنفس عن غيمها ما لم يكن منها لها زاجر قال :فوددت أني قلت هذا البيت بكل شيء قلته(١).

أخبرنا القزاز، أخبرنا أبو بكر بن ثابت، أخبرنا علي بن محمد المعدل، أخبرنا عثمان بن محمد الدقاق، حدَّثنا محمد بن أحمد بن البراء، أخبرنا علي بن محمد بن زكريا قال: دخلت على أبي نواس وهو يكيد بنفسه، فقال لي: أتكتب؟ قلت: نعم. فأنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ٤٤٦/٧.

دبً فيً الفَناءُ سُفلًا وعلوا وأراني أموت عضواً فعضوا فعضوا ذهبت شِرَّتي بحدة نفسي فتذكرت طاعة الله نضوا ليس من ساعة مضَتْ بيَ إلا نقَصتني بمرها بيَ حذوا(١) لهف نفسي على ليال وأيا م تَمَلَّيْتُهُنَّ لعباً ولهوا الهف نفسي على ليال وأيا م تَمَلَّيْتُهُنَّ لعباً ولهوا /١٢/١ / قد أَسَأْنَا كلَّ الإسَاءَةِ يارَ بُ فَصَفْحاً عنا إلهي وعفوا(٢)

أخبرنا القرزاز، أخبرنا أحمد بن علي، حدثني (٣) عبيد الله بن أبي الفتح، حدّثنا أحمد بن إبراهيم، حدَّثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري، حدَّثنا عبد الله بن أبي سعد، حدَّثنا إبراهيم بن إسهاعيل ابن أخي أبي نواس، حدّثني (١) جعفر الصائغ قال: لما احتضر أبو نواس قال: اكتبوا هذه الأبيات على قبري:

وعظتك أجداث صُمُت ونعتك أزمنة خُفُتُ وتكلمت عن أوجه تبلى وعن صور سُبتْ وأرتك قبرك في القبو روأنت حيّ لم تَمُتُ (٥)

توفي أبو نواس سنة خمس وتسعين ومائة. وقيل: سنة ست. وقيل: سنة ثمان. وكان عمره تسعاً وخمسين سنة. ودفن بمقابر الشونيزي في تل اليهود.

أخبرنا القزاز، أنبأنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا علي بن محمد المعدل، أخبرنا عثمان بن أحمد، أخبرنا أحمد بن البراء، أخبرنا عمر بن مدرك، حدّثني محمد (٢) بن يحيى، عن محمد بن نافع قال: كان أبو نواس لي صديقاً، فوقعت بيني وبينه هجرة في آخر عمره، ثم بلغني وفاته فتضاعف عليّ الحُزن، فبينا أنا بين النائم واليقظان إذا أنا به، فقلت: أبو نواس؟ قال: لات حين كنيته. قلت: الحسن بن هانيء؟ قال: نعم. قلت:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جُزوا».

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بغداد ٤٤٧/٧ ـ ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وحدثني».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وحدثني».

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ بغداد ٤٤٨/٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وحدثني».

ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلتها هي [تحت](١) ثني وسادتي. فأتيت أهله، فلما أحسُّوا بي أجهشوا بالبكاء. فقلت لهم: هل قال أخي شعراً قبل موته؟ قالوا: لا نعلم إلا أنه دعا بدواة وقرطاس وكتب / شيئاً لا ندري ما هو. قلت: إيذنوا لي أدخل. ١٢/ب قال: فدخلت إلى مرقده، فإذا ثيابه لم تحرك بعد، فرفعت وسادة فلم أر شيئاً، ثم رفعت أخرى فإذا برقعة فيها مكتوب:

يا رب إن عظمت ذنوبي كشرةً إن كان لا يرجوك إلا محسن أدعوك ربّ كما أمرت تضرعاً مالي إليك وسيلة إلا الرَّجا

فلقد علمت بأن عفوك أعظم فمن الذي يدعو ويرجو المجرمُ؟ فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم وجميل عفوك، ثم إني مسلم(٢)

١٠٦٩ ـ محمد بن خازم، أبو معاوية التميمي. مولى سعد بن زيد منا $\delta^{(n)}$ .

ولد سنة ثلاث عشرة ومائة، وعمي بعد أربع سنين، ولازم الأعمش عشرين سنة، وكان أثبت أصحابه، وكان يُقَدَّم على الثوري وشعبة، وكان حافظاً للقرآن ثقة، لكنه كان يرى رأي المرجئة.

وروى عنه: أحمد ويحيى، وخلق كثير.

وروى عن خلق كثير، إلا أنه كان يضبط حديث الأعمش ضبطاً جيداً، ويضطرب في غيره.

حدَّثنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن ثابت، أخبرنا أبو رزق، أخبرنا جعفر بن محمد الخالدي، حدَّثنا الحسين بن محمد بن الحسين الكوفي، حدَّثني (٥) جعفر بن محمد بن الهذيل، حدَّثني (٥) إبراهيم الصيني قال: سمعت أبا معاوية يقول: حججت مع جَدَيِّ أبي وأمي وأنا غلام، فرآني أعرابي فقال لجدي: ما يكون هذا الغلام

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأضفناه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بغداد ٧/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٤٢/٥ ـ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿وحدثني﴾.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وحدثني).

منك؟ قال: ابني. قال: ليس بابنك. قال: ابن ابنتي. قال: ليكونن له شأن، وليطأن برجليه هاتين بسط الملوك، قال: فلما قدم الرشيد بعث إليً، فلما دخلت عليه ذكرت حديث الأعرابي، فأقبلت التمس برجلي البسط فقال: يا أبا معاوية، لِمَ تلتمس البساط برجليك؟ فحدثته الحديث، فأعجب به. قال: وحركني شيء فقلت: يا أمير المؤمنين / أحتاج إلى الخلاء. فقال للأمين والمأمون: خذا بيد عمكما فأرياه الموضع. فأخذا بيدي فأدخلاني إلى الموضع، فشممت منه رائحة طيبة، فقالا لي: يا أبا معاوية، هذا الموضع، فشأنك، فقضيت حاجتي(١).

قال الخطيب: عن محمد بن فضيل: مات أبو معاوية سنة خمس وتسعين ومائة في آخر صفر أو في أول ربيع الأول<sup>(٢)</sup>.

قال المصنف: وكذلك ذكر أبو موسى المدائني وغيره أنه مات في هذه السنة.

وقد روينا عن ابن نمير أنه مات في سنة أربع والأول أكثر.

١٠٧٠ ـ الوليد بن مسلم الدمشقي، أبو العباس (٣).

روى عن الليث بن سعد، والفضل بن فضالة، وابن لهيعة، وغيرهم.

وروی عنه: ابن وهب.

وتوفي عند انصرافه من الحج في هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ٢٤٢/٥ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بغداد ٥/٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ٣٣٦/٢.

### ثم دخلت

### سنة ست وتسعين ومائة

### فمن الحوادث فيها:

أن محمداً وجه إلى المأمون أحمد بن مزيد في عشرين ألفاً، وعبد الله بن حميد بن قحطبة في عشرين ألفاً، وأمرهما أن يدافعا طاهراً عن حلوان، وكان قد نزلها، فنزل بخانقين، فكان طاهر يبعث العيون إلى عسكريهما، فيأتونهم بالأراجيف، ويحتال في وقوع الاختلاف بينهم حتى اختلفوا، وانتقض أمرهم، وقاتل بعضهم بعضاً، فرجعوا من خانقين من غير أن يلقوا طاهراً، وأقام طاهر بحلوان، فأتاه هرثمة بن أعين / بكتاب ١٣/ب المأمون والفضل بن سهل يأمرانه بتسليم ما حوى من المدن والكور إليه، والتوجه إلى الأهواز. فسلم ذلك إليه ومضى إلى الأهواز وأقام هرثمة بحلوان (١٠).

وفي هذه السنة: رفع المأمون منزلة الفضل بن سهل وقدره، وذلك أنه لما قتل علي بن عيسى وعبد الرحمن بن جبلة وبشره الفضل بذلك عقد له في رجب من هذه السنة على المشرق طولاً وعرضاً، وجعل عمالته ثلاثة آلاف ألف درهم، وسمَّاه ذا الرئاستين، وكان على سيفه مكتوب من جانب: رئاسة الحرب، ومن جانب: رئاسة التدبير(٢).

وفيها: ولَّى محمد بن هارون بن عبد الملك بن صالح بن على الشام، وأمره بالخروج إليها، وفرض له من رجالها جنوداً يقاتل بهم طاهراً وهرثمة، فسار حتى بلغ

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٤١٨/٨ ـ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٢٨ ٤٢٤.

الرقة، فأقام بها، وأنفذ كتبه ورسله إلى رؤساء أجناد الشام ووجوه الجزيرة، فقدموا عليه، فأجازهم، وخلع عليهم، وحملهم، ثم جرى بين الجند خصومات، فاقتتلوا وتفرقوا(١).

وفي هذه السنة: خُلع محمد بن هارون، وأخذت عليه البيعة للمأمون ببغداد، وحُبس في قصر أبي جعفر مع أم جعفر بنت جعفر بن المنصور.

وسبب ذلك: أن عبد الملك بن صالح لما جمع الناس، ثم تفرقوا مات بالرقة، فرد الجند الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان إلى بغداد، وكان ذلك في رجب، فبعث ١/١٤ إليه في الليل محمد بن هارون /، فقال للرسول: والله ما أنا بمعبّر ولا مسامر ولا مضحك ولا وليت له عملًا، فأي شيء يريد مني في هذه الساعة؟ إذا أصبحت غدوت إليه إن شاء الله.

فأصبح الحسين، فوافى باب الجسر، واجتمع إليه الناس، فأمر بإغلاق الباب الذي يخرج منه إلى قصر عبيد الله بن علي، وباب سوق يحيى، وقال: إن خلافة الله لا تجوز (٢) بالبطر، وإن محمداً يريد أن يوتغ (٣) أديانكم، وينكث بيعتكم، وبالله إن طالت به مدة ليرجعن وبال ذلك عليكم، فاقطعوا أثره قبل أن يقطع آثاركم، فوالله ما ينصره منكم ناصر إلا نُحذل.

ثم أمر الناس بعبور الجسر، فعبروا حتى صاروا إلى سكة باب خراسان، واجتمع أهل الأرباض مما يلي باب الشام، وتسرّعت خيول من خيول محمد إلى الحسين، فاقتتلوا قتالاً شديداً، ثم كشفهم الحسين، فخلع الحسين بن علي محمداً يوم الأحد لإحدى عشرة من رجب سنة ست وتسعين. وأخذ البيعة لعبد الله المأمون من غد يوم الإثنين إلى الليل، وغدا العباس بن موسى بن عيسى الهاشمي إلى محمد، فوثب به، ودخل عليه وأخرجه من قصر الخلد إلى قصر أبي جعفر، فحبسه هناك، ثم وثب على أم جعفر، فأمرها بالخروج من قصرها إلى قصر أبي جعفر فأبت، فقنعها بالسوط وسبّها، ثم

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٨/٤٦٩ ـ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) في الطبري: «لا تجاور».

<sup>(</sup>٣) يوتغ أديانكم: الوتغ \_ بالتحريك \_ الهلاك. ويوتغ أديانكم، أي: يهلك أديانكم (لسان العرب: وتغ).

أدخلت المدينة مع ابنها، فلما أصبح الناس من الغد طلبوا من الحسين بن علي الأرزاق، وهاج الناس بعضهم في بعض، وقام محمد بن أبي خالد بباب الشام وقال: والله ما أدري بأي سبب يتأمّر(١) الحسين بن علي علينا، ويتولى(٢) هذا الأمر دوننا، وما هو بأكبرنا سناً، ولا أكرمنا / حسباً، وإني أوّلكم أنقض عهده، وأظهر التغيّر عليه، فمن ١١/بكان رأيه معي فليعتزل معي (٣).

وقام أسد الحربي فقال: هذا يوم له ما بعده، إنكم قد نمتم [وطال نومكم]<sup>(1)</sup> فقدم عليكم غيركم، وقد ذهب أقوام بذكر خلع محمد وأسره، وأذهب بـذكر فكّـه وإطلاقه.

وجاء شيخ كبير فقال: أقطع محمد أرزاقكم؟ قالوا: لا. قال: فهل قصَّر بأحد من رؤسائكم؟ قالوا: لا. قال: فما بالكم خذلتموه! انهضوا إلى خليفتكم فادفعوا عنه (٥٠).

فنهضوا فقاتلوا الحسين بن علي وأصحابه قتالاً شديداً، وأسر الحسين ودخل أسد الحربي على محمد، فكسر قيوده، وأقعده (٢) في مجلس الخلافة، فنظر محمد إلى قوم ليس عليهم لباس الجند ولا عليهم سلاح، فأمرهم فأخذوا من السلاح الذي في الخزائن حاجتهم، ووعدهم ومنّاهم، وانتهب الغوغاء بذلك السبب سلاحاً كثيراً ومتاعاً، وأتى الحسين بن علي فلامه محمد على خلافه، وقال: ألم أقدّم أباك على الناس، وأوليه أعنّة الخيل، وأملاً يده بالأموال! قال: بلى: قال: فبم استحققت منك أن تخلع طاعتي، وتندب الناس إلى قتالي. قال: الثقة بعفو أمير المؤمنين وحسن الظن به. قال: فإن أمير المؤمنين قد فعل ذلك بك، وولاك الطلب بثأر أبيك، ومن قُتل من أهل بيتك.

ثم دعا له بخلعة فخلعها عليه، وولاه ما وراء بابه، وحمله على مراكب، وأمره

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يأمر».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ويولى هذا».

<sup>(</sup>٣) أنظر: تاريخ الطبرى ٤٢٨/٨ \_ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأضفناه من الطبري.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الطبري ٨/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وأقعد».

بالمسير إلى حلوان، فخرج فوقف على باب الجسسر حتى إذا خف الناس هركبوا / في طلبه، الجسر وهرب في نفر من مواليه، فنادى محمد في الناس فركبوا / في طلبه، فأدركوه.

فلما بصر بالخيل نزل فصلى ركعتين وتحرَّم، ثم لقيهم فحمل عليهم حملات في كلها يهزمهم ويقتل فيهم. ثم إن فرسه عثر به فسقط، وابتدره الناس فقتلوه وأخذوا رأسه. وذلك في نصف رجب في طريق النهرين (١)، وفي الليلة التي قتل فيها الحسين بن علي هرب الفضل بن الربيع، وجددت البيعة لمحمد يوم الجمعة لست عشرة ليلة خلت من رجب.

وفيها: توجّه طاهر بن الحسين إلى الأهواز، فخرج عاملها محمد بن ينيد المهلبي يحميها فقتل، وأقام طاهر بالأهواز، وأنفذ عماله إلى كورها. وولي اليمامة والبحرين وعمان، ثم أخذ على طريق البر متوجهاً إلى واسط، فدخلها وهرب عاملها، ووجّه قائداً من قواده إلى الكوفة وعليها العباس بن موسى الهادي، فلما بلغ العباس الخبر خلع محمداً، وكتب بطاعته إلى طاهر وبيعته، وكتب منصور بن المهدي وهو عامل البصرة إلى طاهر بطاعته، فنزل حتى طرنايا(٢)، وأمر بجسر فعقد، وأنفذت كتبه بالتولية إلى العمال، وبايع المطلب بن عبد الله بن مالك بالموصل للمأمون، فكان خلعهم في رجب، فلما كتبوا بخلعهم محمداً أقرهم المأمون على أعمالهم، وولى داود بن عيسى بن موسى بن محمد على مكة والمدينة، ويزيد بن جرير البجلي اليمن، ووجّه الحارث بن هشام إلى قصر ابن هبيرة (٣).

وفيها: أخذ طاهر المدائن من أصحاب محمد، ثم صار إلى صرصر، فعقد المدائن من أصحاب جسراً، ولما بلغ محمداً أن الحارث وهشاماً خلفاه وجّه محمد بن سليمان العابد / ومحمد بن حماد البربري، وأمرهما أن يبيتاهما، فبلغ الخبر إليهما، فوجّه طاهر إليهما

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نهرين».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حين حرانا».

<sup>(</sup>٣) أنظر: تاريخ ألطبري ١٣٥/٨ ـ ٤٣٦.

مدداً، فاقتتلوا، فهرب محمد بن سليمان حتى صار إلى قرية شاهي(١)، وعبر الفرات، وأخذ علي البريّة إلى الأنبار، ورجع محمد بن حماد إلى بغداد(٢).

وفيها: خلع داود بن عيسى عامل مكة والمدينة محمداً، وبايع للمأمون، وأخذ البيعة على الناس، وكتب بذلك إلى طاهر بن الحسين والمأمون، وكان السبب في ذلك: أنه لما أُخذ الكتابان من الكعبة جمع داود بن عيسى حجبة الكعبة والقرشيين والفقهاء ومن كان شهد ما في الكتابين، فقال لهم: قد علمتم ما أخذ علينا الرشيد من العهد والميثاق عند بيت الله الحرام، لنكونن مع المظلوم على الظالم، وقد رأيتم أن محمداً بدأ بالظلم والغدر والنكث والخلع وخلع أخويه، وبايع لطفل رضيع لم يفطم، واستخرج الشرطين من الكعبة عاصياً ظالماً فحرقهما بالنار، وقد رأيت خلعه وأن أبايع للمأمون إذ كان مظلوماً.

فقال له أهل مكة: رأينا تبع لرأيك. فوعدهم صلاة الظهر، وأرسل في فجاج مكة صائحاً يصيح: الصلاة جامعة، وذلك يوم الخميس لسبع وعشرين ليلة خلت من رجب، فخرج فصلى بالناس الظهر، وقد وضع له المنبر بين الركن والمقام، فجلس عليه، وحمد الله تعالى وصلى على رسول الله في وقال: يا أهل مكة، أنتم الأصل، وإلى قبلكم يأتم المسلمون، وقد علمتم ما أخذ عليكم الرشيد، وقد علمنا أن محمداً بدأ بالظلم والبغي، وقد / حل لنا ولكم خلعه وأشهدكم أني خلعت محمد بن هارون من ١٦/ الخلافة كما خلعت قلنسوتي هذه من رأسي. ثم خلعها فرمى بها إلى بعض الخدم تحته، وأتي بقلنسوة فلبسها، ثم قال: قد بايعت لعبد الله المأمون، ألا فقوموا فبايعوه. فبقوا أياماً يبايعونه.

وكتب إلى ابنه سليمان بن داود بن عيسى وهو خليفته على المدينة يأمره [أن] (٢) يفعل كذلك، فلما رجع جواب البيعة من المدينة إلى داود رحل إلى المأمون فأعلمه بذلك، فسرَّ المأمون وتيمَّن ببركة مكة والمدينة، وكتب لداود عهداً على مكة والمدينة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رية ساهي».

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٤٣٦/٨ ـ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وزدناه من الطبري.

وأعمالها، وزيد ولاية عكّ، وكتب له إلى الري بمعونة خمسمائة ألف درهم، وخلع أهل اليمن محمداً وبايعوا للمأمون، ثم عقد محمد في رجب وشعبان نحواً من أربعمائة لواء لقوَّاد شتى، وأمّر على جميعهم علي بن محمد بن عيسى بن نهيك، وأمرهم بالسير إلى هرثمة بن أعين، فساروا فالتقوا في رمضان، فهزمهم هرثمة، وأسر علي بن محمد، فبعث به إلى المأمون، ونزل هرثمة النهروان (١).

وفيها: استأمن إلى محمد جماعة من جند طاهر، ففرق فيهم مالاً كثيراً، وشغب الجند على طاهر؛ وكان السبب في ذلك: أن طاهراً أقام بصرصر، وشمَّر لمحاربة محمد وأهل بغداد، فكان لا يأتيه جيش إلا هزمه، فاشتد على أصحابه ما كان محمد يعطي من الأموال، ودس محمد إلى رؤوساء الجند الكتب بالأطماع، فخرج من عسكر طاهر نحو /١٦ من خمسة آلاف رجل من أهل / خراسان ومن التف إليهم من الجند، فَسُرَّ بهم محمد، ووعدهم ومنَّاهم، فمكثوا شهراً، وقوي أصحابه بالمال، فخرجوا إلى طاهر، ثم ولوا منهزمين، وبلغ الخبر محمداً، فأخرج المال، وفرق الصلات، فراسلهم طاهر، ووعدهم واستمالهم، فشغبوا على محمد يوم الأربعاء لست خلون من ذي الحجة.

ثم قدم طاهر فنزل البستان الذي على باب الأنبار يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة من ذي الحجة، وأكثر لأصحابه العطاء، وأضعف للقواد، ونقب أصحاب السجون وخرجوا، وفتن الناس، وغلب أهل الفساد، وقاتل الأخ أخاه (٢٠).

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى من قبل طاهر، ودعا للمأمون بالخلافة، فهو أول موسم دعي له بالخلافة بمكة والمدينة (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٤٣٨/٨ ١٤٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٢٨/٨ ـ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٤٤٤/٨.

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١٠٧١ - بقية بن الوليد بن صائد بن كعب، أبو محمد الكلاعي البصري(١).

ولد سنة عشر ومائة، وسمع من خلق كثير. وروى عنه: شعبة، وحماد بن زيد، وابن المبارك، ويزيد بن هارون.

وفي أحاديثه مناكير، إلا أن أكثرها عن المجاهيل.

قال ابن المبارك: كان ثقة صدوقاً، لكنه كان يكتب عن من أقبل وأدبر.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق / [ويتقى (٢) حديثه عن مشيخته الـذين لا ١٧/أ يُعرفون، وله أحاديث مناكير جداً.

توفي بقية في هذه السنة. وقيل: في سنة سبع وتسعين ومائة.

١٠٧٢ - حفص بن غياث بن طلق، أبو عمر الكوفي (٣).

سمع عبيد الله بن عمر العمري، وهشام بن عروة، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبا إسحاق الشيباني، وسليمان الأعمش، وجعفر بن محمد بن علي، وليث بن أبي سليم، وداود بن أبي هند، والحسن بن عبد الله، وأشعث بن عبد الملك، وأشعث بن سوار، وابن جريج، ومسعر بن كدام، والثوري.

روى عنه: ابنه عمر، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وعفان بن مسلم، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المدني، وأبو خيثمة، والحسن بن عرفة، وابن راهويه، وعامة الكوفيين.

وولي حفص القضاء ببغداد وحدّث بها، ثم عزل وولى قضاء الكوفة.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أنبأنا القاضي

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٢٣/٧ ـ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) الورقة رقم ١٧ / أ ـ ب مفقودة من المخطوط، وقد أكملنا هذا النقص من تاريخ بغداد بقدر المستطاع لعدم توافر أي نسخة مخطوطة لهذا الجزء سوى الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٨٨/٨ ـ ٢٠٠.

أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، وأبو الحسن أحمد بن عمر بن روح النهرواني -قال طاهر حدَّثنا، وقال أحمد أنبأنا ـ المعافى بن زكريا الجريري، حـدَّثنا محمـد بن مخلد بن جعفر العطار، حدّثني أبو على بن علان، حدّثني يحيى بن الليث قال: باع رجل من أهل خراسان جمالًا بثلاثين ألف درهم من مرزبان المجوسي وكيل أم جعفر فمطله بثمنها وحبسه، فطال ذلك على الرجل، فأتى بعض أصحاب حفص بن غياث فشاوره، فقال: اذهب إليه فقل له أعطني ألف درهم وأحيل عليك بالمال الباقي، وأخرج إلى خراسان، فإن فعل هكذا فالقني حتى أشير عليك. ففعل الرجل وأتى مرزبان فأعطاه ألف درهم، فرجع إلى الرجل فأخبره فقال: عد إليه فقل له: إذا ركبت غداً فطريقك على القاضي تحضر وأوكل رجلًا يقبض المال واخرج، فإذا جلس إلى القاضي فادّع عليه ما بقي لك من المال،فإذا أقر حبسه حفص وأخذت مالك.فرجع إلى مرزبان فسأله فقال: انتظرني بباب القاضي. فلما ركب من الغد وثب إليه الرجل فقال: إن رأيت أن تنزل إلى القاضى حتى أوكل بقبض المال وأخرج، فنزل مرزبان فتقدما إلى ١٨/١ حفص](١). / بن غياث، فقال الرجل: أيَّد الله القاضي لي على هذا الرجل تسعة وعشرون ألف درهم، فقال حفص: ما تقول يا مجوسى؟ قال: صدق أصلح الله القاضي. قال: ما تقول يا رجل، قد أقر لك؟ قال يعطيني مالي. قال حفص للمجوسي: ما تقول؟ فقال: هذا المال على السيدة. قال: أنت أحمق، تقر ثم تقول على السيدة، ما تقول يا رجل!؟ فقال: إن أعطاني مالي وإلا حبسته. قال: ما تقول يا مجوسى؟ قال: المال على السيدة، قال حفص: خذوا بيده إلى الحبس. فلما حبس بلغ الخبر أم جعفر، فغضبت وبعثت إلى السندي وجّه إليّ مرزبان فأخرجه، وبلغ حفص الخبـر فقال: أحبس أنا ويخرج السندي؟ لا جلست مجلسي هذا أو يرد مرزبان إلى الحبس. فجاء السندي إلى أم جعفر فقال: الله الله فيّ، إنه حفص بن غياث، وأخاف من أمير المؤمنين أن يقول لي: بأمر مَنْ أخرجته؟ ردّيه إلى الحبس وأنا أكلم حفصاً, في أمره، فأجابته فرجع مرزبان إلى الحبس، فقالت أم جعفر لهارون: قاضيك هذا أحمق، حبس وكيلي، فمره لا ينظر في هذا الحكم، وتُولي أمره إلى أبي يوسف. فأمر له بالكتاب، وبلغ حفصاً الخبر فقال للرجل: أحضر لي شهوداً حتى أسجل لك على المجوسي

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الساقط من الأصل والذي يتمثل في فقد الورقة رقم ١٧.

بالمال فجلس حفص، فسجل على المجوسي، وورد كتاب هارون مع خادم له، فقال: هذا كتاب أمير المؤمنين. فقال: انظر ما يقال لك، فلما فرغ حفص من السجل أخذ الكتاب من الخادم فقرأه / فقال: اقرأ على أمير المؤمنين السلام وأخبره أن كتابه ورد، ١٨/ب وقد أنفذ الحكم، فقال الخادم: قد والله عرفت ما صنعت، ما أردت أن تأخذ كتاب أمير المؤمنين حتى تفرغ مما تريد، والله لأخبرن أمير المؤمنين بما فعلت. فقال حفص: قل له ما أحببت. فجاء الخادم، فأخبر هارون، فضحك وقال للحاجب: مر لحفص بن غياث بثلاثين ألف درهم. فركب يحيى بن خالد واستقبل حفصاً منصرفاً من مجلس القضاء، فقال: أيها القاضي، قد سررت أمير المؤمنين اليوم، وأمر لك بثلاثين ألف درهم، فما كان السبب في هذا؟ قال: تمم الله نعم أمير المؤمنين، وأحسن حفظه وكلاءته، ما زدت على ما أفعل كل يوم. قال: ما أعلم إلا أني سجلت على مرزبان المجوسى بما وجب عليه ، فقال: فمن هذا سُرَّ أمير المؤمنين. قال حفص: الحمد لله كثيراً. فقالت أم جعفر لهارون: لا أنا ولا أنت، إلا أن تعزل حفصاً. فأبي عليها، ثم ألحت عليه فعزله عن الشرقية، وولاه قضاء الكوفة، فمكث عليها ثلاث عشرة سنة، وكان أبو يوسف لما ولي حفص قال لأصحابه: تعالوا نكتب نوادر حفص، فلما وردت أحكامه وقضاياه على أبي يوسف قال له أصحابه: أين النوادر(١) التي تكتبها؟ قال: ويحكم إن حفصاً أراد الله فوفقه الله(٢).

أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا أحمد بن علي قال: قرأت على الحسن بن أبي بكر، عن أحمد بن كامل القاضي قال: سمعت محمد بن عثمان يقول: حدّثني أبي قال: سمعت عمر بن حفص يقول: لما حضرت أبي الوفاة / أغمي عليه، فبكيت عند رأسه، ١/١٩ فأفاق فقال: ما يبكيك؟ قلت: أبكي لفراقك، ولما دخلت فيه من هذا الأمر \_ يعني القضاء \_ قال: لا تبك، فإني ما حللت سراويلي على حرام قط، ولا جلس بين يدي خصمان فباليت على من توجه الحكم منها(٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أي النوادر».

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بغداد ١٩١/٨ ١٩٣ ـ ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد ١٩٠/٨.

أنبأنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر بن ثابت، أخبرنا أبو سعد ظفر بن الفرح الخفاف، حدَّثنا أحمد بن محمد بن يوسف العلاف، أخبرنا الحسين بن يحيى بن عباس قال: وجدت في كتاب أخي علي بن يحيى، أخبرنا العباس بن أبي طالب، أخبرنا الحسن بن علي، حدَّثني يحيى بن آدم، عن حفص بن غياث قال: ولدت أم محمد بن أبي إسماعيل أربع بنين في بطن، قال: فرأيتهم كلهم قد نيفوا على الثمانين.

أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا أحمد بن علي، أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي البيع، أخبرنا العباس بن أحمد بن موسى أخبرنا أبو علي الطوماري قال: حدّثني عبيد بن غنام قال: حدّثني أبي قال: مرض حفص خمسة عشر يوماً فدفع إليّ مائة درهم فقال: امض بها إلى العامل وقبل له: هذه رزق خمسة عشر يوماً لم أحكم فيها بين المسلمين لا حظ لي فيها (١).

توفي حفص بن غياث سنة ست وتسعين ومائة . كذا قال الفلاس ، ومحمد بن المثنى . وقال خليفة بن خياط ، ومحمد بن سعد : سنة أربع وتسعين .

وقال عبيد الله بن الصباح: سنة تسع وتسعين.

وقال سلم بن جنادة: سنة خمس وتسعين $(^{\Upsilon)}$ .

١٩/ب ١٠٧٣ ـ عبد الله بن مرزوق، / أبو محمد الزاهد.

زعم أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي أنه كان وزير الرشيد، فخرج من ذلك وتخلى من ماله وتزهد، وكان كثير البكاء، شديد الحزن.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، حدَّثنا أبو بكر بن محمد بن هبة الله الطبري، أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا ابن صفوان، أخبرنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدَّثني سلامة حدَّثني (٣) محمد بن إدريس قال: حدَّثني سلامة

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ بغداد ۱۹۰/۸ ـ ۱۹۱.

<sup>(</sup>۲) انظر: تاریخ بغداد ۸/۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وحدثني».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وحدثني».

قاضي عبد الله بن مرزوق في مرضه، حدَّثنا سلامة قال: قال عبد الله بن مرزوق: يا سلامة، إن لي إليك حاجة. قلت: وما هي؟ قال: تحملني فتطرحني على تلك المزبلة لعلي أموت عليها، فيرى مكاني فيرحمني.

### ١٠٧٤ ـ محمد بن زين بن سليم، أبو الشيص الشاعر (١).

انقطع إلى عقبة بن جعفر بن الأشعث الخزاعي، وكان أميراً على الرقة، فمدحه [في] (٢) أكثر شعره، وكان أبو الشيص سريع الخاطر، الشعر عليه أهون من شرب الماء.

روى أبو بكر الأنباري، عن أبيه، عن أحمد بن عبيد قال: اجتمع مسلم بن الوليد، وأبو نواس، وأبو الشيص، ودعبل في مجلس، فقالوا: لينشد كل منكم أجود ما قال من الشعر، فقال رجل كان معهم: اسمعوا مني أخبركم بما ينشد كل منكم قبل أن ينشد. قالوا: هات. فقال لمسلم: أما أنت فكأنى بك قد أنشدت:

إذا ما علت منّا ذؤابة واحدٍ وإن كان ذا حلم دعته إلى الجهل هل العيش إلا أن تروح مع الصبى وتغدو صريع الكأس والأعين النجل

قال: وبهذا البيت لقب «صريع الغواني» لقبه به الرشيد. / فقال له مسلم: ٢٠/أ صدقت.

ثم أقبل على أبي نواس فقال له: وكأني بك قد أنشدت:

لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هند واشرب على الورد من حمراء كالورد تسقيك من عينها خمراً ومن يدها خمراً فما لك من سكرين من بلة

فقال له: صدقت.

ثم أقبل على دعبل فقال له: كأني بك وقد أنشدت:

أين الشباب وأيَّة سلكا لا أين يُطْلَبُ ضَلَّ بل هلكا

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: الأغاني ٢٦/١٦ ـ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: زدناه ليستقيم المعنى.

لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكا فقال له: كأني بك قد أنشدت:

لا تنكري صدّي ولا إعراضي ليس المقلّ عن الزمان براضي

فقال له: لا، ما أردت [أن](١) أنشد هذا، وليس هذا بأجود شيء قلته. قالوا: فأنشدنا ما بدا لك. فأنشدهم:

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي أجد الملامة في هواك لذيذة أشبهت أعدائي فصرت أحبهم وأهنتني فأهنت نفسي صاغراً

متأخر عنه ولا متقدم حباً لذكرك فليلمني اللوم اللوم إذ كان حظي منك حظي منهم يا من أكرم(٢)

فقال أبو نواس: أحسنت والله وجوَّدت. وعمى أبو الشيص في آخر عمره.

١٠٧٥ ـ معاذ بن معاذ، أبو المثنى البصرى العنبري(٣) .

ولد سنة تسع عشرة ومائة، وسمع سليمان التيمي، وشعبة، [و](١) الثوري، وغيرهم.

٠٢/ب روى عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، / وأبو خيثمة، وغيرهم. وولي قضاء البصرة، وكان من الأثبات في الحديث.

وقال أحمد بن حنبل: ما رأيت أحداً إلا وقد تعلق عليه شيء من الحديث إلا معاذ العنبري، فإنهم ما قدروا أن يتعلقوا عليه في شيء من الحديث مع شغله بالقضاء(٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زدناه ليستقم المعنى.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٦/٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٣١/١٣١ - ١٣٤.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ بغداد ١٣٢/١٣٦.

توفي معاذ بالبصرة في ربيع الأخر من هذه السنة، وهو ابن سبع وسبعين سنة.

١٠٧٦ - هاشم بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يكنى: أبا بكر.

مدبغي، كان من ساكني الكوفة، فقدم قاضياً على مصر من قبل الأمين في جمادى الآخرة سنة أربع وتسعين، وكان يذهب مذهب أبي حنيفة.

توفي في محرم هذه السنة.

\* \* \*

## ثم دخلت

## سنة سبع وتسعين ومأئة

### فمن الحوادث فيها:

أن القاسم بن الرشيد، ومنصور بن المهدي خرجا من العراق، فلحقا بالمأمون، فوجّه المأمون القاسم إلى جرجان(١).

وفيها: حاصر طاهر وهرثمة وزهير(٢) بن المسيب محمد بن هارون ببغداد.

وصفة ما جرى: أن زهير<sup>(٣)</sup> بن المسيب نزل قصر آ بكلواذى ، ونصب المجانيق والعرادات ، وحفر الخنادق ، وجعل يخرج في الأيام <sup>(٤)</sup> عند اشتغال الجند بحرب طاهر ، فيرمي بالعرادات مَنْ أقبل وأدبر ، ويعشر أموال التجار ، وبلغ من الناس كل مبلغ ، 1/٢١ فشكوا ذلك إلى طاهر / ، وبلغ هرثمة ذلك فأمده بالجنود ، وسكت الناس ، ونزل هرثمة نهر بين ، وجعل عليه حائطاً وخندقاً وأعد المجانيق والعرادات ، وأنزل عبد الله بن الوضاح الشماسية ، ونزل طاهر البستان بباب الأنبار ، فانزعج لذلك الأمين ، ونفد ما كان عنده ، فأمر ببيع ما في الخزائن من الأمتعة ، وضرب آنية الذهب والفضة دنانير ودراهم ، وكان فيمن استأمن إلى طاهر : سعيد بن مالك بن قادم مولى ناجية ، فولاه ناحية البغيين والأسواق هنالك ، وشاطىء دجلة ، ووكل بطريق دار الرقيق وباب الشام واحداً بعد واحد ، وكثر الخراب والهدم حتى درست محاسن بغداد ، وأرسل طاهر إلى الأرباض من

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٨/٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وزهر بن المسيب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «زهر بن المسيب».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «من الأيام».

طريق الأنبار وباب الكوفة وما يليها، فكل ناحية أجابه أهلها خندق عليهم، ووضع مسالحه، ومن أبى قاتله وأحرق منزله، فذلت الأجناد وتواكلت عن القتال، وبقي أهل السجون والأوباش والرعاع والطرّارين(١)، وكان حاتم بن الصقر قد أباحهم النهب(١).

وخرج من أصحاب طاهر رجل من أصحاب النجدة والبأس، فنظر إلى قوم عراة لا سلاح معهم، فقال لأصحابه: ما يقابلنا إلا من أرى استهانة بهم. فقالوا: نعم، هؤلاء هم الأفة. فقال: أفّ لكم حين تنكصون عن هؤلاء، ولا عُدّة لهم. فأوتر قوسه وتقدم، فقصده أحدهم وفي يده باريّة مُقيَّرة، وتحت / إبطه مخلاة فيها حجارة، فجعل ٢١/ب الخراساني كلما رمى بسهم استتر منه العيّار، فيأخذه من باريته فيجعله في موضع من البارية قد هيأه لذلك كالجعبة ويصيح: دانق، أي هذا ثمن النشابة. فأنفذ الخراساني سهامه، ثم حمل على العيار ليضربه بالسيف، فأخرج العيار حجراً من مخلاته فجعله في مقلاع ورماه، فما أخطأ عينه، ثم ثناه بآخر فكاد يصرعه عن فرسه، فكرَّ راجعاً وهو يقول: ليس هؤلاء بإنس، فحدَّث طاهراً بهذا فضحك وأعفاه من القتال وقال في هذا يعض شعراء بغداد:

خَرَّجَتْ هذه التحروبُ رجالاً معشراً في جواشِنِ الصَّوفِ يغدو وعليهمْ مغافرُ الخوص تُجزيد ليس يدرونَ ما الفرارُ إذا الأبواحد منهم يَشُدُ على ألويقول الفتى إذ طَعن الطعوية وكم قد أحملته وكم قد

لا لقَحْطانِهَا ولا لنَزَادِ نَ إلى الحرْب كالأسودِ الضَّوادي في البيض والتَّراس البوادِي طالُ عاذوا من القَنا بالفرادِ فَي يَ عُرْيانُ ما لَهُ من إزادِ نَعَدْ عندها مِن الْفَتَى العيَّادِ رَفَعتْ من مُقامر طَرّادِ (\*\*)

ولم يزل طاهر(٤) يصاير محمداً وجنده حتى ملّ أهل بغداد، فاستأمر إلى طاهر خلق

<sup>(</sup>١) الطرّ: الخلس (القاموس).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٨/٤٥ ــ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رفعت من مقامر عيار» وما أثبتناه من تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٤٥٧/٨ ـ ٤٥٨.

من أصحاب محمد وقواده، فلما استأمن محمد بن عيسى صاحب شرطة محمد استأمن /۲۲ محمد /.

وفي هذه السنة: منع طاهر الملاحين وغيرهم من إدخال شيء إلى بغداد إلا من كان في عسكره منهم ووضع الرصد عليهم بسبب ذلك.

وكان السبب في فعله هذا: أن أصحابه نيل منهم بالجراح، فأمر بالهدم والإحراق، فهدم دور من خالفه ما بين دجلة ودار الرقيق وباب الشام وباب الكوفة، إلى الصراة وأرجاء أبي جعفر وربض حميد ونهر كرخايا والكناسة، وجعل يحوي كل ناحية ويخندق عليها، فلما رأى أنهم لا يحفلون بالقتل والهدم والحرق أمر بمنع التجار أن يجوزوا بشيء من الدقيق وغيره من المنافع، فغلت الأسعار، واشتد الحصار وفرح من خرج، وتأسف من أقام (١).

ثم كانت بعد وقعات منها: وقعة بالكناسة، باشرها طاهر بنفسه، قتل فيها خلق كثير من أصحاب محمد(٢).

ومنها وقعة بدرب الحجارة ، كانت على أصحاب طاهر ، قتل فيها خلق كثير $^{(7)}$  .

ومنها: وقعة بباب الشماسية، أسر فيها هرثمة، وكان هرثمة ينزل نهر بين، وعليه حائط وخندق، وقد أعد المجانيق والعرادات، وقد أنزل عبيد الله بن الوضاح الشماسية، وكان يخرج أحياناً فيقف بباب خراسان ساعة، ثم ينصرف، وكان حاتم بن /۲۲ الصقر من أصحاب محمد، وكات قد واعد أصحابه / العراة العيارين أن يوافوا عبد الله بن الوضاح ليلاً، فمضوا إليه مفاجأة، وأوقعوا به وقعة أزالوه عن موضعه، فانهزم، وبلغ هرثمة [الخبر](٤)، فأقبل لنصرته، فأسر هرثمة، فضرب بعض أصحابه يد مَنْ أسره فقطعها، فتخلص، فانهزم. وبلغ خبره أهل عسكره، فخرجوا هاربين نحو حلوان، ثم قام بنصرة طاهر، فرجع إلى مكانه، وهرب عبد الله بن خازم بن خزيمة من بغداد إلى

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٨/٥٩٨ ـ ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٢١١/٨ ـ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر؛ تاريخ الطبري ٢/١٤٩ ـ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

المدائن في السفن بعياله وولده، فأقام بها، ولم يحضر القتال. وقيل: بل كاتبه طاهر وحذّره قبض ضياعه واستئصاله، فحذره من الفتنة وسلم.

وتضايق على محمد أمره، ونفد ما كان عنده، وطلب الناس الأرزاق، فقال: وددت أن الله قتل الفريقين جميعاً، هؤلاء يريدون مالي وأولئك يريدون نفسي. وضعف أمره، وأيقن بالهلاك(١).

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بتوجيه طاهر إياه على الموسم بأمر المأمون بذلك<sup>(٢)</sup>.

وكان عامل مكة في هذه السنة: داود بن عيسي (٣).

#### \* \* \*

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١٠٧٧ - شعيب بن حرب، أبو صالح المديني(٤).

سمع شعبة، والثوري، وزهير بن معاوية.

وروى عنه: أحمد بن حنبل وغيره. وكان من الثقات العلماء العُبَّاد الأمرين بالمعروف، / المدققين في طلب الحلال.

أخبرنا [أبو]<sup>(٥)</sup> منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر بن ثابت، أخبرنا البرقاني قال: قرأت على أبي حفص الزيات، حدثكم أحمد بن الحسين الصوفي قال: سمعت أبا حمدون المقرىء، واسمه: طيب بن إسماعيل يقول: ذهبنا إلى المداثن إلى شعيب بن حرب، كان قاعداً على شط دجلة، وكان قد بنى كوخاً، وخبز له مُعلق، وإنما كان جلداً

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ١٨/٤٦٤ ـ ٤٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ١/٤٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ١/٤٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٣٨/٩ ـ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

وعظماً، قال: فقال: أرى ها هنا بعد لحماً، والله لا علم في دورنا به حتى أدخل إلى القبر (١) وأنا عظام تقعقع، أريد السمن للدود والحيات؟

قال: فبلغ أحمد بن حنبل قوله فقال: شعيب بن حرب حمل على نفسه في الورع (٢٠).

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، أخبرنا رزق الله، أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف، أخبرنا ابن صوفان، أخبرنا ابن أبي الدنيا، أخبرنا إبراهيم بن عبد الملك قال: جاء رجل إلى شعيب بن حرب وهو بمكة فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت أؤنسك. قال: جئت تؤنسنى وأنا أعالج الوحدة منذ أربعين سنة.

قال ابن أبي الدنيا: وحدّثني الحسن بن الصباح قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: لا تجلس إلا مع أحد رجلين: رجل يعلمك خيراً فتقبل منه، أو رجل تعلمه خيراً فيقبل منك. والثالث اهرب منه.

أخبرنا ابن ناصر، أخبرنا عبد القادر بن محمد، أخبرنا أبو بكر بن علي الخياط، أخبرنا ابن أبي الفوارس، أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلم، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق، أخبرنا المروزي قال: سمعت عبد الوهاب يقول: كان ها هنا قوم خرجوا عبد الخالق، أخبرنا المروزي قال: سمعت عبد الوهاب يقول: كان ها هنا قوم خرجوا ٢٣/ب إلى المدائن إلى شعيب بن حرب، فما رجعوا إلى دورهم، ولقد أقام / بعضهم لم يستقي الماء، وكان شعيب يقول لبعضهم الذي يستقي الماء: لو رآك سفيان لقرت عينه.

قال المصنف رحمه الله: كان شعيب قد اعتزل الناس وأقام بالمدائن يتعبد، ثم خرج إلى مكة، فتوفي بها بعلة البطن في هذه السنة. وقيل في سنة تسع وتسعين.

١٠٧٨ ـ عبيد بن وهب بن مسلم، أبو محمد، مولى لقريش.

ولد في ذي القعدة سنة خمس وعشرين ومائة ، وطلب العلم وهو ابن سبع عشرة سنة . أخبرنا أبو القاسم ، أخبرنا حمد بن أحمد ، أخبرنا أبو نعيم الأصفهاني ، أخبرنا

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: «والله لأعلمن في ذوبانه حتى أدخل القبر».

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بغداد ٢٤٠/٩ ـ ٢٤١.

أبي، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدّثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: دخل ابن وهب الحمام فسمع قارئاً يقرآ: ﴿وإذ يتحاجُّون في النار﴾(١) فسقط مغشياً عليه، فغسلت عنه النورة وهو لا يعقل.

أخبرنا زاهر بن طاهر، أنبأنا أحمد بن الحسين البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم قال: سمعت أبا إسحاق المزكى يقول: سمعت محمد بن المسيب يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: كتب الخليفة إلى عبد الله بن وهب في قضاء مصر، فجنن نفسه ولزم البيت، فاطلع عليه رشدين بن سعد من السطح فقال: يا أبا محمد، ألا تخرج للناس فتحكم بينهم كما أمر الله ورسوله، قد جننت نفسك، ولزمت البيت. فال: إنى ها هنا انتهى عقلك، ألم تعلم أن القضاة يحشرون يوم القيامة مع السلاطين ويحشر العلماء مع الأنبياء!؟.

توفى عبد الله بمصر في شعبان هذه السنة.

 $^{(7)}$  . عبد الرحمن بن مسهر بن عمر  $_{-}$  وقيل : عمير  $_{-}$  أبو الهيثم الكوفى $_{-}$  .

حدَّث عن هشام بن عروة وغيره . وهو / قاضي جَبُّل .

أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا أحمد بن على بن ثابت قال: أخبرني الأزهري قال: أخبرني ابن عروة وغيره، أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن يحيى، أخبرنا الحسين الأصفهاني قال: أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدّثني (٣) محمد بن يزيد الضرير قال: حدّثني (٤) عبد الرحمن بن مسهر قال: ولآني أبو يوسف القاضي القضاء بجَبُّل، وبلغني أن الرشيد ينحدر إلى البصرة، فسألت أهل جبُّل أن يثنوا عليٌّ، فوعدوني أن يفعلوا ذلك إذا انحدر، فلما قرب منا سألتهم الحضور، فلم يفعلوا وتفرقوا، فلما آيسوني من أنفسهم سرحت لحيتي وخرجت له، فوقفت فوافي وأبو يوسف معه في الحراقة، فقلت: إ يا أمير المؤمنين، نعم القاضي قاضي جبل، قد عدل فينا وفعل وصنع، وجعلت أثني

1/48

<sup>(</sup>١) سورة: غافر، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٠/٢٣٨ \_ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وحدثني».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وحدثني».

على نفسي، ورآني أبو يوسف فطأطأ رأسه وضحك، فقال له الرشيد: مم ضحكت؟ فقال: المُثني على القاضي هو القاضي. فضحك هارون حتى فحص برجليه وقال: هذا شيخ سخيف سفلة فاعزله، فعزلني. فلما رجع جعلت أختلف إليه وأسأله أن يوليني قضاء ناحية أخرى، فلم يفعل. فحدثت الناس عن مجالد، عن الشعبي أن كنية الدجال: أبو يوسف، وبلغه ذلك، فقال: هذه بتلك، فحسبك وصر إليَّ حتى أوليك ناحية أخرى. ففعل، وأمسكت عنه.

قال يحيى: عبد الرحمن بن مسهر ليس بشيء.

٢٤/ب وقال النسائي: هومتروك الحديث/.

١٠٨٠ ـ عثمان بن سعيد، أبو سعيد، الملقب: وَرْش<sup>(١)</sup>.

روى عن نافع القراءة، وهو من أعلام أصحابه، توفي في هذه السنة.

۱۰۸۱ ـ وكيعبن الجراح (۲)بن عدي بن فرس بن جمحة ، أبو سفيان الرؤاسي الكوفي (۳) . ولد سنة تسع وعشرين ومائة ، وقيل سنة ثمان .

وسمع إسماعيل بن أبي خالد، وهشام بن عروة، والأعمش، وابن عون، وابن جريج والأوزاعي، وسفيان وخلقاً كثيراً.

وحـدَّث وهو ابن ثـلاث وثلاثين، فـروى عنه ابن المبـارك، وقتيبة، وأحمـد، ويحيـى. وأحضره الرشيد ليوليه القضاء فامتنع.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا الجوهري، أخبرنا علي بن محمد بن لؤلؤ، حدَّثنا محمد بن سويد الزيات، أخبرنا أبو يحيى الناقد، أخبرنا محمد بن خلف التيمي قال: سمعت وكيعاً يقول: أتيت الأعمش فقلت: حدَّثني: فقال لي: ما اسمك؟ قلت: وكيع. فقال: اسم نبيل، وما أحسب إلا سيكون لك نبأ، أين تنزل من الكوفة؟ قلت: في بني رؤاس. قال: أين من منزل

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: إرشاد الأريب ٣٣/٥. وغاية النهاية ٢/١.٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ووكيع بن الحسين بن الجراح. وما أثبتناه من جميع المصادر التي ترجمت له.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٣ /٤٩٦ ـ ٥١٢.

الجراح بن مليح؟ قلت: ذاك أبي، وكان أبي على بيت المال. قال: اذهب فجئني بعطائي وتعال حتى أحدثك بخمسة أحاديث. قال: فجئت أبي فأخبرته، فقال: خذ نصف العطاء واذهب به، فإذا حدثك بالخمسة فخذ النصف الآخر فاذهب به حتى تكون عشرة. قال: فأتيته بنصف عطائه، فأخذه فوضعه في كفه، ثم سكت /، فقلت: ٢٥/أحدثني. فقالت: اكتب. فأملى عليَّ حديثين. قال: قلت: وعدتني خمسة. قال: فأين الدراهم كلها؟ أحسب أن أباك أمرك بهذا، ولم يعلم أن الأعمش قد شهد الوقائع، اذهب وجيء بتمامها كلها وتعال أحدثك خمسة أحاديث. قال: فجئته فحدثني بخمسة. قال: فكان إذا كان كل شهر جئته بعطائه فحدثني بخمسة أحاديث(١).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي، أخبرنا الأزهري، حدّثنا عبيد الله بن عثمان الريات، حدّثنا علي بن محمد المصري قال: حدّثني ( $^{(7)}$ ) عبد الرحمن بن حاتم المرادي قال: حدّثني ( $^{(7)}$ ) أسد بن عفير قال: حدّثني رجل من أهل هذا الشأن من أهل المروة والأدب قال: جاء رجل إلى وكيع فقال له: إني أمتُ إليك بحرمة. قال: وما حرمتك؟ قال: كنت تكتب من محبرتي في مجلس الأعمش. قال: فوثب وكيع فأخرج له من منزله صرة فيها دنانير وقال: أعذرني، فإني ما أملك غيرها( $^{(2)}$ ).

حدَّثنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني إبراهيم بن عمر البرمكي، حدَّثنا عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، أخبرنا محمد بن أيوب بن المعافى قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: سمعت أحمد بن خبل ذكر يوماً وكيعاً فقال: ما رأت عيني مثله قط، يحفظ الحديث جيداً، ويذاكر بالفقه فيحسن، مع ورع واجتهاد، ولا يتكلم في أحد(٥).

أخبرنا أبو منصور بن خيرون، أخبرنا إسماعيل بن مسعدة، أخبرنا حمزة بن

<sup>(</sup>١) انظر؛ تاريخ بغداد ١٣ / ٤٩٨ ـ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وحدثني».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وحدثني».

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ بغداد ١٣/٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ بغداد ١٣/٤٥ ـ ٥٠٥.

٥٧/ب يوسف، أخبرنا أبو أحمد بن عدي / قال: قال يحيى بن معين، حدّثنا قتيبة، حدّثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله، أن رسول الله على لما مات لم يدفن حتى ربا بطنه وانتشرت خنصراه. قال قتيبة: حدث بهذا الحديث وكيع وهو بمكة، وكانت سنة حج فيها الرشيد فقدموه إليه، فدعا الرشيد سفيان بن عيينة، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، فأما عبد المجيد فقال: يجب أن يقتل هذا، فإنه لم يرو هذا إلا وفي قلبه غش للنبي على .

فسأل الرشيد سفيان بن عيينة فقال: لا يجب عليه القتل رجل سمع حديثاً فرواه، لا يجب عليه القتل، إن المدينة شديدة الحر، توفي النبي على يوم الاثنين، فنزل إلى قبره ليلة الأربعاء لأن القوم كانوا في صلاح أمة محمد على الخريش، واختلفت قريش والأنصار، فمن ذلك تغير.

قال قتيبة: فكان وكيع إذا ذكر له فعل عبد المجيد قال: ذلك رجلٌ جاهل، سمع حديثاً لم يعرف وجهه، فتكلم بما تكلم.

توفي وكيع بفيد في هذه السنة وهو ابن ست وستين سنة.

# ثم دخلت

# سنة ثمان وتسعين ومائة

### فمن الحوادث فيها:

استئمان خزيمة بن خازم إلى طاهر بن الحسين، ومفارقته محمداً (١٠).

وسبب ذلك: أن طاهراً كتب إلى خزيمة، فشاور / مَنْ يثق به، فقالوا: نرى والله ٢٦/١ أن هذا الرجل أخذ بقفا صاحبنا عن قليل، فاحتل لنفسك ولنا. فكتب إلى طاهر بطاعته، وكتب طاهر بن محمد بن علي بن عيسى بن ماهان بمثل ذلك، فلما كان ليلة الأربعاء لثمان بقين من المحرم وثب خزيمة ومحمد بن علي بن عيسى بن ماهان على جسر دجلة فقطعاه، وركبا أعلامهما عليه، وخلعا محمداً ودعوا للمأمون، وغدا طاهر يوم الخميس على المدينة الشرقية وأرباضها والكرخ وأسواقها، وهدم قنطرتي الصراة العتيقة والحديثة، واشت عندهما القتال، وباشر طاهر القتال بنفسه، فهنرم أصحاب محمد ودخل قسراً، وأمر مناديه فنادى: الأمان لمن لزم منزله. ووضع بقصر الوضاح وسوق الكرخ والأطراف قواداً وجنداً، وقصدوا مدينة أبي جعفر فأحاط بها وبقصر زبيدة وقصر الخلد ورمى، فخرج محمد بأمه وولده مما كان يصل إليه من حجارة المنجنيق إلى مدينة أبي جعفر، وتفرق عنه عامة أصحابه وخصيانه (٢) وجواريه إلى السكك والطرق لا يلوي أحد منهم على أحد، وتفرق الغوغاء والسفلة، وأمر ببسطه ومجالسه أن تحرق فأحرقت (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٤٧٢/٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وخطيانه» والتصحيح من تاريخ الطبري ٨/٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٤٧٢/٨ \_ ٤٧٤ .

وفي هذه السنة: قتل محمد بن هارون، وذلك أنه لما تيقن محمد أنه لا عدة له للحصار، وخاف أن يُظفر به وبأصحابه صار إليه حاتم بن الصقر، ومحمد بن الحصار، وخاف أن يُظفر به وبأصحابه صار إليه حاتم بن الصقر، ومحمد بن الأغلب الإفريقي وقواده، فقالوا: قد آلت حالك / وحالنا إلى ما ترى، وقد رأينا رأياً نعرضه عليك فانظر فيه، فإنا نرجو أن يكون صواباً. قال: ما هو؟ قالوا: قد تفرق عنك الناس، وأحاط بك عدوك من كل جانب، وقد بقي من خيلك معك ألف فرس، فنرى أن تختار مَنْ قد عرفناه بمحبتك من الأبناء مع ألف رجل، ونخرج ليلاً من هذه الأبواب حتى نلحق بالجزيرة والشام، فتفرض [الفروض](١) وتجبي الخراج، وتصير في مملكة واسعة، ويسارع إليك الناس. فقال: نعم ما رأيتم. واعتزم على ذلك.

فخرج الخبر إلى طاهر، فكتب إلى سليمان بن أبي جعفر، وإلى محمد بن عيسى بن نهيك، وإلى السندي بن شاهك: والله لئن لم تردوه عن هذا الرأي لا تركت لكم ضيعة إلا قبضتها، ولا يكون لي همّة إلا أنفسكم. فدخلوا على محمد فقالوا: قد بلغنا الذي عزمت عليه، ولسنا نأمن الذين تخرج معهم أن يأخذوك أسيراً ويأخذوا رأسك، فيتقربوا بك.

فأضرب عما كان عزم عليه، ومال إلى طلب الأمان، فلما اشتد الحصار عليه فارقه سليمان بن أبي جعفر، وإبراهيم بن المهدي، ومحمد بن عيسى بن نهيك، ولحقوا جميعاً بعسكر المأمون، وقال له السندي: بادر بنا إلى هرثمة، واخرج ليلاً، فغضب طاهر، وأراد أن يخرج إليه. فقيل له يخرج إلى هرثمة لأنه يأنس به، ويدفع إليك الخاتم والقضيب والبردة. فقيل لطاهر: هذا مكر منه، وإن الخاتم والقضيب والبردة تحمل معه 1/۲۷ إلى هرثمة /.

فاغتاظ وكمن حول القصر كميناً بالسلاح، وذلك ليلة الأحد لخمس مضين من المحرم سنة ثمان وأربعين ومائة، وذلك لخمس وعشرين من أيلول.

فلما أراد الخروج استسقى ماءً، فلم يوجد له، فدعا بولديه فضمهما إليه وقبلهما

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأضفناه من الطبري ٤٧٨/٨.

وقال: استودعكما الله. وجعل يمسح دموعه، ولبس ثياب الخلافة، وركب يريد هرثمة، وبين يديه شمعة. فلما انتهى إلى دار الحرس قال لخادمه: اسقني من جباب الحرس. فناوله كوزاً، فعافه لزهوكته (۱)، فلم يشرب منه، فلما أن سار في الحراقة (۲) خرج طاهر وأصحابه فرموا الحراقة بالسهام والحجارة فانكبت الحراقة، فغرق محمد ومَنْ كان فيها، فشق محمد ثيابه وسبح حتى عبر، فصار إلى بستان موسى، فعرفه محمد بن حميد الطاهري، فصاح بأصحابه، فنزلوا فأخذوه، فبادر محمد الماء، فأخذوا بساقيه، ثم حمل على برذون وألقي عليه إزار من أزُر (۲) الجند غير مفتول، وحمل إلى منزل إبراهيم بن جعفر البلخي، وكان بباب الكوفة، وأردف رجلٌ خلفه ليلاً يسفط كما يُفعل بالأسير (٤٠).

وقيل إنه عرض على الذين أخذوه مائة حبة، كل حبة قيمتها مائة ألف، فأبوا أن يتركوه، وجاء الخبر بذلك إلى طاهر بن الحسين، فدعا مولى له يقال له: قريش الدّندانيّ، فأمره بقتل محمد، فلما انتصف الليل فتح الدار قوم من العجم، بأيديهم السيوف مسللة، فلما رآهم قام قائماً / وقال: ﴿إِن لله وإنا إليه راجعون﴾(٥) ذهبت والله ٢٧/ب نفسى في سبيل الله، أما من حيلة، أما من مغيث!؟(٢)

فلما وصلوا إليه أحجموا عن الإقدام، وجعل بعضهم يقول لبعض: تقدم. فأخذ محمد بيده وسادة وجعل يقول: ويحكم، إني ابن عم رسول الله راب وابن هارون، وأخو المأمون، الله الله في دمي. فدخل عليه رجل يقال له: حميرويه(۱) - غلام لقريش الدنداني - فضربه بالسيف ضربة وقعت على مقدم رأسه، وضرب وجهه بالوسادة التي كانت في يده، ودخل جماعة، فنخسه واحد منهم بالسيف في خاصرته، وركبوه فذبحوه ذبحاً من قفاه، وأخذوا رأسه، فمضوا به إلى طاهر، وتركوا جثته، فنصب طاهر الرأس

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لشهوكته». والزهوكة: الرائحة الكريهة.

<sup>(</sup>٢) الحراقة: نوع من السفن بها مرامي للنيران.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿إِزَارِ﴾.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٨/٨٨ ـ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) سورة: البقرة، الآية: ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ الطبري ٤٨٦/٨ ـ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٧) في الطبري: «خمارويــه».

على رمح على برج حائط البستان الذي يلي باب الأنبار، وفتح باب الأنبار، وتلى: ﴿قُلُ اللَّهُمُ مالك الملك ﴾(١).

وخرج من أهل بغداد من لا يحصى عدده ينظر إليه، ثم بعث برأسه إلى المأمون مع الرداء والقضيب والبردة، فأمر له بألف ألف دينار، فأدخل ذو الرياسيتين الرأس<sup>(۲)</sup> بيده على ترس إلى المأمون، فلما رآه سجد، وأعطى طاهر بعد قتل محمد الناس كلهم الأمان، وهدأ الناس، ودخل طاهر المدينة يوم الجمعة، فصلى بالناس وخطبهم، وحض على الطاعة ولزوم الجماعة، وانصرف إلى معسكره. (۳)

وفي هذه السنة: وثب الجند بعد مقتل محمد بخمسة أيام بطاهر، وشهروا /٢٨ السلاح، ونادوا: يا منصور. / فهرب منهم طاهر، وتغيّب أياماً حتى أصلح أمرهم.

وكان السبب أنه لم يكن عنده مال، فضاق به الأمر فهرب، وانتهب بعض متاعه، ومضى إلى عقرقوف<sup>(3)</sup>، وتهيأ لقتالهم بمن معه من القواد، فأتوه واعتذروا، وأحالوا على السفهاء والأحداث، وسألوه الصفح عنهم، فأمر لهم برزق أربعة أشهر، وكان قد أمر بحفظ أبواب المدينة، وباب القصر على أم جعفر، وموسى، وعبد الله ابني محمد، ثم أمر بتحويل زبيدة وموسى وعبد الله معها من قصر أبي جعفر إلى الخُلد، فحُولوا ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول، ثم أمر بحمل موسى وعبد الله إلى عمهما. (٥)

وفي هذه السنة: ورد كتاب المأمون بعد قتل محمد على طاهر وهـرثمة بخلع القاسم بن هارون، فأظهرا ذلك، ووجها كتبهما به، وقرىء الكتاب بخلعه يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأوّل.

وفي هذه السنةبويع للمأمون البيعة العامة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة: آل عمران، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فأدخل الرأس ذو الرياستين». (

<sup>(</sup>٣) أنظر: تاريخ الطبري ٤٨٦/٨ ـ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عاقرقوف».

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الطبري ٨/ ٤٩٥ ــ ٤٩٦.

## باب

# ذكر خلافة المأمون (١)

واسمه: عبد الله بن هارون الرشيد، وكان يكنى أبا العباس في أيام الرشيد، وكان في خلافته تكنيَّ بأبي جعفر تفاؤلًا بكنية المنصور والرشيد في طول العمر.

ولد ليلة استخلف الرشيد في ربيع الأول سنة سبعين، وكان أبيض، أقنى، أعين، جميلًا، طويل اللحية، قد وخطه / الشيب، ضيّق الجبهة، بخده خال أسود يعلوه ٢٨/ب صفرة، ساقاه دون سائر جسده صفراوين كأنهما طُليا بالزعفران، وأمَّه أمة اسمها مراجل، ماتت بعد ولادته بقليل، فسلمه الرشيد إلى سعيد الجوهري، وكان من زمن صغره فطناً ذكياً.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي [بن ثابت] (٢) الخطيب قال: أخبرني الأزهري قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: قال أبو محمد اليزيدي: كنت أؤدب المأمون وهو في حجر سعيد الجوهري. قال: فأتيته يوماً وهو داخل، فوجهت إليه بعض خدمه (٣) يعلمه بمكاني، فأبطأ عليّ، ثم وجهت آخر فأبطأ عليّ، فقلت لسعيد: إن هذا الفتى ربما تشاغل بالبطالة وتأخر. فقال: أجل، ومع هذا إذا فارقك عزم على خدمه، ولقوا منه أذى شديداً، فقومه بالأدب، فلما خرج أمرت

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٧٧/٨. وتاريخ بغداد ١٨٣/١٠ ـ ١٩٢.

ومن هنا تبدأ النسخة ت في هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «فوجهت إليه بعد خدمه».

بحمله فضربته سبع درر. قال: فإنه ليدلك عينه من البكاء(١) إذ قيل: هذا جعفر بن يحيى قد أقبل، فأخذ منديلاً، فمسح عينيه، وجمع ثيابه، وقام إلى فراشه، فقعد عليه متربعاً وقال: ليدخل. فدخل، فقمت إلى المجلس، وخفت أن يشكوني إليه، فألقى منه ما أكره، فأقبل عليه بوجهه وحدثه حتى أضحكه، وضحك إليه، فلما هم بالحركة دعى بدابته، وأمر غلمانه فسعوا بين يديه، ثم سأل عني، فجئت فقال: خذ علي ما بقي من جزئي، فقلت: أيها الأمير، أطال الله بقاءك، لقد خفت أن تشكوني إلى جعفر بن من جزئي، ولو فعلت / ذلك لتنكر لي. فقال: أتراني يا أبا محمد كنت أطلع الرشيد على هذا، فكيف بجعفر بن يحيى حتى أطلعه أني أحتاج إلى أدب(٢)، أذّب يغفر الله لك بعد ظنك، خذ في أمرك، فقد خطر ببالك ما لا تراه أبداً، ولو عدت كل يوم مائة مرة (٣).

وروى الطالقاني قال: قال الرشيد لأبي معاوية الضرير وهشيم: إني أسمع من ابني هذا \_ يعني المأمون \_ كلاماً لست أدري أمن تلقين القيم عليه هو أم من قريحة؟ فادخلا إليه، فناظراه وأسمعا منه، وأخبراني بما تقفان عليه. فدخلا عليه وهو في أثواب صباه، فقالا له: إن أمير المؤمنين أمرنا بالدخول عليك ومناظرتك، فأي العلوم أحب إليك؟ قال: أمتعها لي. قالا: وما أمتعها لك. قال: أثبتها عن ثقة، وأقربها من أفهام مستمعيها. فقال له هشيم: جئناك لنعلمك فتعلمنا. ثم أخبرا الرشيد فقالا: إن هذا شيء أوله لحقيق أن يرجى آخره، ثم أعتى عنه مائة عبد وأمة، وألزمها خدمته.

وبلغنا أن أم جعفر عاتبت الرشيد على تقريبه المأمون دون ابنها محمد، فدعا خادماً بحضرتها، وقال له: وجّه إلى عبد الله ومحمد خادمين حصيفين يقولان لكل واحد منهما على الخلوة: ما يفعل به إذا أفضت الخلافة إليه؟. فأما محمد فقال للخادم الذي مضى إليه: أقطعك وأوليك وأبلغ لك. وأما المأمون فرمى الخادم بالدواة وقال: يا ابن مضى إليه: أنعل بك بموت أمير المؤمنين؟ بل نكون جميعاً فداء له. فرجع بالخبر/ كل منهما. فقال لأم جعفر: كيف ترين ما أقدم ابنك إلا متابعة لرأيك وتركآ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بالبكاء».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أحتاج إلى أدب أدَّب،.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد ١٨٤/١٠ ــ ١٨٥.

للجزع، وقد كان المأمون يعني بالعلم قبل ولايته كثيراً حتى جعل لنفسه مجلس نظر.

أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو الحسين بن أيوب قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان قال: أخبرنا أبو علي الطوماري قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفهم قال: حدَّثنا يحيى بن أكثم قال: كان المأمون قبل تقلده الخلافة يجلس للنظر، فلخل يهودي حسن الوجه، طيب الرائحة، حسن الشوب، فتكلم فأحسن الكلام، فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال: أسلم حتى أفعل لك وأصنع. فقال: ديني ودين آبائي فلا تكشفني. فتركه، فلما كان بعد سنة جاءنا وهو مسلم، فتكلم في الفقه (۱۱)، فأحسن الكلام، فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال: ألست صاحبنا؟ قال: نعم. قال: أي شيء دعاك إلى الإسلام، وقد كنت عرضته عليك فأبيت؟ قال: إني أحسن الخط، فمضيت فكتبت ثلاث نسخ من التوراة، فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة، فبعتها، فاشتريت. قال: وكتبت ثلاث نسخ من الإنجيل، فزدت فيها ونقصت فادخلتها إلى البيعة فاشتريت مني. قال: وعمدت إلى القرآن فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها إلى الوراقين، فكلما تصفحوها قرأوا الزيادة نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها إلى الوراقين، فكلما تصفحوها قرأوا الزيادة والنقصان ورموا بها، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ، فكان سبب إسلامي.

قال يحيى بن أكثم: فحججت فرأيت سفيان / بن عيينة فحدثته بهذا الحديث ١/٣٠ فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل. قلت: في أي موضع؟ قال: في قوله عز وجل في التوراة والإنجيل: ﴿بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء﴾ (٢) فجعل حفظه إليهم فضاع. وقال الله عز وجل: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ (٣) فحفظه الله تعالى علينا فلم يضع.

أخبرنا القزاز<sup>(٤)</sup> قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا الحصين بن أبي بكر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدَّثنا عمر بن حفص السدوسي قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فتكلم على للفقه».

<sup>(</sup>٢) سورة: المائدة، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة: الحجر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) في ت: «أخبرنا القرآن».

حدَّثنا محمد بن يزيد قال: استخلف المأمون في المحرم سنة ثمان وتسعين [ومائة](١)، وقد سُلم عليه بالخلافة قبل ذلك ببلاد خُراسان نحو سنتين، وخلع أهل خراسان وغيرها محمد بن هارون(٢).

#### \* \* \*

## فصـــل

ولما استوثق الأمر للمأمون ولى الحسن بن سهل كل ما افتتحه طاهر بن الحسين من كور الجبال وفارس والأهواز والكوفة والبصرة والحجاز واليمن، وكتب المأمون إلى طاهر بتسليم جميع ما في يده من الأعمال في البلدان إلى خلفاء الحسن بن سهل، وولاه الموصل والجزيرة والشام والمغرب، فقدم علي بن سعيد الوراق خليفة الحسن بن سهل على خراجها، فدافع طاهر علياً بتسليم الخراج إليه حتى وَفّى الجند أرزاقهم، ثم سلم إليه العمل.

#### \* \* \*

## ذكر طرف من أخبار المأمون وسيرته

۳۰/ب
 کان المأمون یحفظ القرآن، وقد سمع الحدیث / من مالك بن أنس، وحماد بن
 زید، وهشیم، وغیرهم، وكان له حظ من علوم كثیرة، وأسند الحدیث.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرني الخلال قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن يعقوب قال: حدَّثنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال: حدَّثنا القاسم بن محمد بن عباد قال: سمعت أبي يقول: لم يحفظ القرآن من الخلفاء إلا عثمان والمأمون، وكان المأمون يقرأ القرآن كثيراً، فروى عنه ذو الرئاستين أنه ختم في رمضان ثلاثة وثلاثين ختمة، وكان يحفظ الحديث ويرويه.

أنبأنا محمد بن ناصر (٣) قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد السمرقندي قال: أنبأنا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>۲) انظر: تاریخ بغداد ۱۸۳/۱۰ ـ ۱۸۶.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أنبأنا أبو منصور القزاز قال: أنبأنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرني الخلال قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: أنبأنا محمد بن ناصر».

عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال: أنبأنا أبو حامد محمد بن عبد الله النيسابوري قال: حدَّثنا أبو الحسن السليطي قال: حدَّثنا أبو العباس عيسى بن محمد بن عيسى المروزي قال: حدَّثنا محمد بن قدامة السلمي صاحب ابن شميل، حدَّثنا أبو حذيفة البخاري قال: سمعت المأمون أمير المؤمنين يحدّث عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس: أن النبي على قال: «مولى القوم منهم» وقال مرة: «مولى القوم من أنفسهم».

قال محمد بن قدامة: بلغ المأمون أن أبا حذيفة حدَّث بهذا الحديث عنه، فأمر له بعشرة آلاف درهم.

أنبأنا زاهر / [بن طاهر] (١) قال: أنبأنا أحمد بن الحسين البيهقي قال: ١٣١١ أخبرنا (٢) الحاكم أبو عبد الله [محمد بن عبد الله] قال: حدّثني أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد المروزي قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن حمدوية قال: حدّثنا إبراهيم بن يونس بن مروان الضبي قال: حدثني (٣) نصر بن منصور الطفاوي قال: حدّثنا أبو عمر الحوضي قال: لما دخل المأمون مصر قام إليه فرج الأسود مولاه، فقال: يا أمير المؤمنين، الحمد لله الذي كفاك أمر عدوك، ودان لك العراقان والشامان ومصر وخراسان، وأنت ابن عم رسول الله على والعالم به. فقال: ويحك يا فرج، قد بقيت لي خلة. قلت: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: جلوسي في عسكر، ومستمل بعيء فيقول: من ذكرت رضي الله عنك؟ فأقول: حدّثنا الحمادان: حماد بن سلمة وحماد بن زيد قالا: حدّثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: همن عالى ابنتين أو أختين أو ثلاثة حتى يمتن أو يموت عنهن كان معي في الجنة كهاتين» فأومأ حماد بن سلمة بالوسطى والإبهام.

قال الحاكم: وسمعت أبا الحسين محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق يقول: سمعت محمد بن سهل يقول: كنت بالمصيصة وبها المأمون أمير المؤمنين، فأذن يوماً [للناس فقام إليه] (٤) شاب وبيده

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: ﴿حدثنا﴾.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وحدثني).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وما أثبتناه من ت.

١٣/ب محبرة، فقال: يا أمير المؤمنين، صاحب حديث منقطع به / فقال له المأمون: أي شيء تحفظ من باب كذا؟ فلم يذكر الفتى شيئاً، فما زال المأمون يقول: حدَّثنا هشيم، وحدَّثنا أبو الأحوص، وحدَّثنا وكيع، حتى ذكر الباب، ثم قال: وإيش تحفظ في باب كذا؟ فلم يذكر الفتى شيئاً، فما زال المأمون يقول: حدَّثنا حجاج بن محمد، وحدَّثنا فلان وفلان، حتى ذكر الباب، ثم التفت إلى الفضل فقال: أحدهم يطلب الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أصحاب الحديث، أعطوه ثلاثة آلاف درهم.

أخبرنا هبة الله بن أحمد الحرسي قال: أخبرنا إبراهيم عن عمر البرمكي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن خلف قال: أخبرنا أحمد بن علي الطبري قال: حدَّثنا محمد بن داود قال: حدَّثنا محمد بن عون قال: سمعت ابن عيينة يقول: جمع أمير المؤمنين العلماء وجلس للناس، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، مات أخي وخلف ستمائة دينار، أعطوني ديناراً واحداً وقالوا: هذا نصيبك. قال: فحسب المأمون ثم قال: هكذا نصيبك رحمك الله، فقالت العلماء: كيف علمت يا أمير المؤمنين؟ فقال لها: هذا الرجل خلف أربع بنات. قالت: نعم. قال: فلهما الثلثان أربعمائة وخلف والدة فلها السدس مائة، وخلف زوجة فلها الثمن خمسة وسبعون أربعمائة وخلف اثنا عشر أخاً. قالت: نعم. قال: أصابهم ديناران ديناران، وأصابك ديناراً، بالله لك اثنا عشر أخاً. قالت: نعم. قال: أصابهم ديناران ديناران، وأصابك

[أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا محفوظ بن أحمد الفقيه قال: أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري قال: حدَّثنا المعافى بن زكريا قال: ] (١) أخبرنا محمد بن يحيى الصولي قال: حدَّثنا الحسين (٢) بن يحيى الكاتب قال: حدَّثني مَنْ سمع قحْطَبة بن حميد بن قحطبة يقول: حضرت المأمون يناظر محمد بن القاسم النوشجاني يقول في شيء ومحمد يفضي له ويصدقه. فقال له المأمون: أراك تنقاد لي إلى ما ترى أنه يسرني قبل وجوب الحجة عليك، ولو شئت أن أقيس الأمور بفضل بيان، وطول لسان، وأبهة الخلافة، وسطوة الرئاسة لصُدّقت وإن كنت كاذباً، وصُوّبت، وإن كنت مخطئاً وعُدّلت، وإن كنت جائراً، ولكن لا أرضى إلا بإزالة الشبهة، وغلبة وإن كنت مخطئاً

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وحدثنا الحسن بن يحيى.

الحجة، وإن شر الملوك عقلًا وأسخفهم رأياً من رضي بقولهم: صدق الأمير.

قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا القاضي أبو العلا الواسطي قال: حدَّثنا علي بن عمر الحافظ قال: حدَّثنا الكوكبي قال: حدَّثنا أبو عكرمة الضبيّ قال: حدَّثني ابن الأعرابي قال: بعث إليَّ المأمون فصرت إليه وهو في بستان يحيى بن أكثم، فرأيتهما موليين، فجلست، فلما أقبلا قمت فسلمت عليه بالخلافة، فسمعته يقول ليحيى: يا أبا محمد، ما أحسن أدبه، رآنا موليين فجلس، ثم رآنا مقبلين فقام ثم ردّ السلام وقال: يا محمد، أخبرني عن أحسن ما قيل في الشراب فقلت: يا أمير المؤمنين، قوله:

إذا ذاقها مَنْ ذاقها يتمنطق

فقال: أشعر منه الذي يقول: \_ يعنى أبا نواس \_

كتمشّي البُرْءِ في السَّقم ٣٢/ب مثل فعل الصبح في الظلم كاهتداء السَّفْر بالعلم

/ فستمشَّتْ في مفاصِلِهم فعلت في البيت إذ مسزجت واهتدى ساري الظلام بها

تريك القذى من دونها وهي دونه

فقلت: فائدة يا أمير المؤمنين. فقال: أخبرني عن قول هند بنت عتبة:

نحن بنات طارق نمشي على النمارق

مَنْ طارق هذا؟ قال: فنظرت في نسبها فلم أجده. فقلت: يا أمير المؤمنين، ما أعرف في نسبها! فقال: إنما أرادت النجم، فانتسبت إليه لحسنها، من قول الله عز وجل: ﴿والسماء والطارق﴾(١). فقلت: فائدتان يا أمير المؤمنين قال: أنا بؤبؤ هذا الأمر(٢) [وأنت بؤبؤه](٣). ثم دفع(٤) إليَّ بعنبرة وكان يقلبها في يده، فبعتها بخمسة آلاف درهم(٥).

<sup>(</sup>١) سورة: الطارق، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أنا أبو هذا الأمر».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: «ثم دحا».

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ بغداد ٥/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

حدَّثنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أخبرني الأزهري قال: حدَّثنا المبرد قال: حدَّثني قال: حدَّثنا المبرد قال: حدَّثني قال: حدَّثنا المبرد قال: حدَّثني عمارة بن عقيل قال: قال لي ابن أبي حفصة الشاعر: أعلمت أن أمير المؤمنين لا يبصر الشعر!؟ فقلت: ومَنْ يكون أفرس منه!؟ والله إنا لننشد أول البيت فيسبق إلى آخره من غير أن يكون سمعه. قال: إني أنشدته شيئاً أجدت فيه، فلم أره تحرك له، فأسمعه:

أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلًا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل / ١/٣٢ / فقلت: ما زدته على أن جعلته عجوزاً في محرابها في يدها سبحة، فمن يقوم بأمر الدنيا إذا كان مشغولًا عنها، وهو المطوق بها؟ ألا قلت كما قال جرير لعمر بن عبد العزيز:

فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله(١)

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: حدَّثنا أحمد بن علي قال: أخبرنا يحيى بن الحسن بن المنذر قال: حدَّثنا إسماعيل بن سعيد المعدل قال: حدَّثنا أبو بكر بن دريد قال: حدَّثنا الحسن بن خضر قال: سمعت ابن أبي دؤاد يقول: أدخل رجل من الخوارج على المأمون فقال: ما حملك على خلافنا؟ قال: آية في كتاب الله عز وجل. قال: وما هي؟ قال: قوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾(٢) قال له المأمون: ألك علم بأنها منزلة؟ قال: نعم. قال: وما دليلك؟ قال: إجماع الأمة. قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل. قال: صدقت، السلام عليك يا أمير المؤمنين(٣).

أخبرنا عبد الرحمن [القزاز قال:] أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرني الحسن بن محمد الخلال قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال: حدَّثنا محمد بن الحسن بن محمد الموصلي قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد المروزي قال: سمعت

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ١٠/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة: المائدة، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد ١٨٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

يحيى بن أكثم يقول: ما رأيت أكمل آلة من المأمون. وجعل يحدث بأشياء استحسنها من كان في مجلسه. ثم قال: كنت عنده ليلة أذاكره وأحدثه، / ثم نام وانتبه وقال: يا ٣٣/ب يحيى، انظر أيش عند رجلي. فنظرت فلم أر شيئاً. فقال: شمعة، فتبادر الفراشون. فقال؛ انظروا، فنظروا، فإذا تحت فراشه حية بطوله، فقتلوها، فقلت: قد انضاف إلى كمال أمير المؤمنين علم الغيب. فقال: معاذ الله، ولكن هتف بي هاتف الساعة وأنا نائم:

یا راقد اللیل انتیبه إن الخطوب لها سری ثقة الفتی بزمانه ثقة محمللة العری

فانتبهت، فعلمت أن قد حدث أمر إما قريب، وإما بعيد. فتأملت ما قرب فكان ما رأيت (١).

أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد الفقيه قال: أخبرنا ابن دودان قال: أخبرنا المرزباني قال: أخبرنا ابن دريد، عن أبي العيناء قال: قصد أعرابي المأمون فوقف على بابه سنة لا يصل إليه، فصاح الأعرابي يوماً: نصيحة، نصيحة. قال: فأدخل على المأمون فقال له: يا أعرابي، ما نصيحتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، رأيت البارحة رؤيا، وقد أحببت أن تفسرها لي. فتبسم المأمون وقال: ما الرؤيا؟ فأنشأ يقول:

إني رأيتك في منامي سيدي يا ابن الإمام على الجواد السابق وكسوتني حللًا طرائف حسنها يزهو لديً مع الكميت الفائق

فقال المأمون: ادفعوا إلى الأعرابي خلعة وفرساً / كميتاً بسرجه ولجامه. فلما ٣٤/أ دفع إليه قال: يا أمير المؤمنين:

وأجزتني بخريطة مملوءة ذهباً وأخرى باللجين الفائق فقال المأمون: يدفع إليه ألف دينار، وألف درهم، فقبض ذلك وأنشأ يقول:

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ بغداد ۱۰/۱۸۸.

وأجزتنسي بخريدة رومية حسناء تشفع بالغلام الفائق

فقال المأمون: يدفع إليه ذلك، ثم قال: يا أعرابي، إياك أن ترى مثل هذه، فربما لم تجد مَنْ يفسرها لك.

أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزار قال: أنبأنا أبو القاسم التنوخي قال: حدَّثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله الدوري قال: حدَّثنا أبو جعفر محمد بن حمزة بن أحمد الهاشمي قال: حدَّثني محمد بن أبي جمعة النحاس، عن عمر بن أبي سليمان بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس قال: كنت يوماً بين يدي المأمون، فجعل لا يمر عليه غلام من غلمانه إلا أعتقه، وعلى رأسه غلام نظيف، نظيف الثياب، وكنت أحب أن يعتقه فيمن يعتق، فلما تنحى الغلام قلت: يا أمير المؤمنين، رأيتك لا يمر أحد من غلمانك إلا أعتقته وعلى رأسك غلام من صفته وحاله، وكنت أحب أن تعتقه. فقال: حدّثني أبي ، عن آبائه يرفع الحديث إلى النبي على أنه قال: «طينة المُعتَق من طينة المُعتِق» والذي رأيته على رأسي حجام، فكرهت / أن يكون من طينتنا حجام.

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا ابن المبارك عبد الجبار قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال: حدَّثنا المقدمي، عن الحارث بن محمد قال: أخبرني بعض أصحابنا قال: بكّر أحمد بن أبي خالد يقرأ على المأمون قصصاً، فجاع، فمرّت به قصة فيها فلان بن فلان اليزيدي، فقرأ: الثريدي. فقال المأمون: يا غلام، صحفة مملوءة ثريداً لأبي العباس؛ فإنه أصبح جائعاً. فاستحيى وقال: ما أنا بجائع، ولكن صاحب القصة أحمق، نقط على الياء ثلاث نقط. فقال: ما أنفع جمعه لك. فأحضرت الصحفة مملوءة ثريداً وعراقاً وودكاً، فخجل أحمد، فقال له المأمون: بحياتي لما ملت إليها فأكلت. فعدل فأكل حتى اكتفى وغسل يده، وعاود القراءة، ومرت قصة فلان بن فلان الحمصي، فقرأ: الخبيصي فقال المأمون: يا غلام، جام مملوءً خبيصاً لأبي العباس، فإن طعامه كان مبتوراً. فاستحيى وقال: يا سيدي، صاحب القصة أحمق، فتح الميم فصارت سنتين. فقال المأمون: بحياتي إلا ملت نحوه فأكلت. فأكل وغسل مملوء خبيصاً، فخجل، فقال المأمون: بحياتي إلا ملت نحوه فأكلت. فأكل وغسل

وقال محمد بن الجهم: دعاني المأمون فقال: أنشدني بيت مدح نادر. فأنشدته: يجود بالنفس أقصى غاية الجُودِ والجود بالنفس أقصى غاية الجُودِ فقال: قد وليتك همذان، فأنشدني بيت هجاء نادر فأنشدته:

قبحت مناظره فحين خبرته حسنت مناظره لقبح المخبر فقال: قد وليتك الدينور، فأنشدني بيت مرثية نادر، فأنشدته:

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دلَّ على القبر فالقبر فقال: قد وليتك نهاوند، فأنشدني بيت غزل. فأنشدته:

حُبِّ مُنجِدٌ وحبيبٌ يلعب والقلب ما بينهما يذهب ومن كلام المأمون:

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أبو المعالي أحمد بن محمد البخاري قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا أبو الحسن بن زرقوية قال: أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن توتة / قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف قال: حدَّثنا ٣٥/ب أحمد بن زهير قال: حدَّثنا علي بن محمد القرشي قال: حدَّثني ابن هشام قال: قال لي المأمون: يا علي، الملوك تحتمل لأصحابها كل شيء خلا ثلاث خصال. قلت: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: القدح في الملك، وإفشاء السر، والتعرض للحرمة.

وبلغنا أن المأمون جمع ولده يوماً فقال: يا بني، ليعلم الكبير منكم إنما عظم قدره بصغار عظموه، وقويت قوته بضعاف أطاعوه، وشرفت منزلته بعوام اتضعوا له، فلا يدعونه تفخيم المفخّم منهم إياه إلى تصغيره، وتعزيز أمره إلى تذليله، ولا تستأثرن بعائده ورفق دونه، ولا يولعن بتسميته عمداً كما سمّت الأعاجم ولياً وأخاً، فإن الشيء الذي قوامه من أجزاء خسيسة، ومعانٍ مذمومة، فهو أيضاً خسيس مذموم، وكل أمر من أولئك جزء من عدده، وعماد من عماد أمره، فإذا انحلت أجزاؤه، وزالت دعائمه مال العماد، وتهدم الكل، وقد قيل إن مَنْ ملك أحراراً كان أشرف ممن ملك عبيداً مستكرهين، يا بني، ارجعوا فيما اشتبه عليكم من التدبير إلى آراء الحَزَمَة المجرّبين، فإنهم مرآتكم يرونكم ما لا ترون، قد صحبوا الدهور، وكفوكم الأمور بالتجارب، وقد

قيل: إن مَنْ جرّعك مُرَّ التبري أشفق عليك ممن أوجرك حلق النقم، ومَنْ خوَّفك لتأمن أبرّ ممن أمنك لتخاف.

1/٣٦ وقال: الإخوان ثلاث طبقات، فأخ / كالغذاء الذي تحتاج إليه في كل يوم وفي كل وقت، وهو الأخ العاقل الأديب، وأخ كالدواء تحتاج إليه عند الداء، وهو الأخ الأريب الذي يصادق المودة، وأخ كالداء الذي لا يحتاج إليه، وهو الأحمق.

وكان المأمون يقول: أعظم الناس سلطاناً مَنْ تسلط على نفسه فوليها بمحكم التدبير وملك هواه فحمله على محاسن الأمور، وأشرب معرفة الحق فانقاد للواجب، فوقف عند الشبهة حتى استوضح مقر الصواب فتوخاه ورزق عظيم الصبر فهان عليه هجوم النوائب تأميلاً لما بعدها من عواقب الرغائب، وأعطي فضيلة التثبت، فحبس عزب لسانه، ومما ينبغي الاحتياط فيه اختيار الكفاة من الأعوان، وإنزالهم منازلهم، والانتصار بهم على ما يطيقونه. وأنشد:

من كان راعيه ديناً في حُلوبته فهو الذي نفسه في أمره ظلما ترجو كفايته والغدر عادته ومن ولايته يستجني الندما

وقيل للمأمون: أي المجالس أحسن؟ قال: ما نظر فيه إلى الناس.

وبعث المأمون رجلاً ليسبق الحاج<sup>(۱)</sup>، فجاء بعد جماعة وكتب إلى المأمون رقعة ليسأله فيها شيئاً، وكتب عليها: سابق الحاج. فنقط المأمون تحت الباء نقطة أخرى وردها إليه<sup>(۱)</sup>.

ورفع [رجل](٣) صوته في مجلسه اسمه عبد الصمد، فقال:

لا ترفعن الصوت يا عبد الصمد إن المصواب في الأسَدِ الأشدّ

٣٦/ب / أخبرنا زاهر بن طاهر قال: أنبأنا أبو عثمان الصابوني وأبو بكر البيهقي قالا: أنبأنا أبو عبد الله الحاكم قال: حدّثني عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن الضبي قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ليسبق الناس».

<sup>(</sup>۲) «إليه» ساقط من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

حدَّثنا الحسن بن محمد الكاتب قال: ذكر بشر بن الوليد القاضي المأمون فقال: كان والله الملك حقاً، ما رأيت خليفة كان الكذب عليه أشد منه على المأمون، وكان يحتمل كل آفة تكون في الإنسان ولا يحتمل الكذب. قال لي يوماً: صف لي أبا يوسف القاضي، فإني لم أره ولم استكثر منه. فوصفته له، فاستحسن صفته وقال: وددت أن مثل هذا يحضرنا فنتجمل به (۱). ثم قال: ما شيء من الخلافة إلا وأنا أحسن [أن] (۲) أدبره، وأبلغ منه حيث أريد، وأقوى عليه، إلا أمر أصحابك \_ يعني: القضاة \_ فوالله لقد اجتهدت وما ظنك بشيء يتحرج منه علي بن هشام، ويتوقى سوء عاقبته، ويتكالب عليه الفقهاء وأهل التصنع والرياء. فقلت: يا أمير المؤمنين، والله ما أدري ما أقصد فأجيب بحبسه. فقال: لكني أدريه، ولا والله ما تجيبني فيه بجواب مقنع أبداً. ثم ابتدأ فقال:

ولينا رجلًا \_ أشرت به علينا \_ قضاء الأبلة ، وأجرينا عليه ألف درهم ، ولا له ضيعة ولا عقار ولا مال ، فرجع صاحب الخبر بالناحية أن نفقته في الشهر أربعة آلاف درهم !؟ فمن أين هذه الثلاثة آلاف درهم!؟

وولينا رجلًا \_ أشار به / محمد بن سماعة \_ دمشق، وأجرينا عليه ألفي درهم في ١/٣٧ الشهر، فأقام بها أربعة عشر شهراً، ووجهنا مَنْ يتتبع أمواله ويرجع إلينا بخبره (٣٦)، فصح عنه أنه يملك قيمة ثلاثة عشر ألف دينار من دابة وبغل وخادم وجارية وغير ذلك.

وولينا رجلًا \_ أشار به غيركما \_ نهاوند، فأقام بعد عشرين شهراً من دخول يده في العمل سبعين بحينا وعشرين بحينا العمل سبعين بحينا وعشرين بحينا الفاقد وفي منزله أربعة خدم خصيان قيمتهم ألف وخمسمائة دينار، وذلك سوى نتاج فكر اتخذه. هات ما عندك من الجواب.

قلت: والله يا أمير المؤمنين ما عندي جواب. فقال: ألم أعلمك أنه لا جواب عندك!؟ وأكثر من هذا أنه ترغّب لي على بن هشام في رجل أوليته القضاء، فأعلمني

<sup>(</sup>١) **في ت**: «فتتزين به».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ويرجع إليه بخبره».

<sup>(</sup>٤) هكذا بالأصلين.

أنه وجده، فسرني والله، وسُرّي عني، ورجوت أن يكون بحيث أحب، فأمرته بإحضاره، فغدا علي فسألته عن الرجل، فذكر أنه لم يجده على الصفة التي يحب، فسألته عن السبب في ذلك بعد وصفه الأول، فوصف أن الذي وصفه لي علي بن مقاتل، وأنه كان عنده من أهل العفاف والستر، فانصرف علي، ولم يحضره، ووجّه إليه وهو لا يشك أنه يظهر كراهة لما أردناه عليه، ويستعفي تصنعاً، فخبره بما أردناه له، فوثب إلى رأسه فقبّله، فقضى أنه لا خير عنده؛ لأنه لو كان من أهل الخير لعد الذي دعا فوثب إلى رأسه فقبّله، فقضى أنه لا خير عنده؛ لأنه لو كان من أهل الخير لعد الذي دعا امرأ عن إمامه ونفسه ودينه.

قال بشر: فبهت ولم أجر بكلمة ، فقال لي: ولكن إذا أردت العفيف النظيف التقي النقي الطاهر الزكي \_ يعني الحسين \_ وهو بحالته التي فارقنا عليها ، والله ما غير ولا بدل . أما يحيى بن أكثم فما ندري ما عيبه! ؟ أما ظاهره فأعف خلق الله . فقلت: والله يا أمير المؤمنين ما لك في الخلفاء شبيه إلا عمر بن الخطاب؛ فإنه كان يفحص عن عماله وعن دقيق أسرار حكامه فحصاً شافياً ، وكان لا يخفى عليه ما يفيده كل امرىء منهم وما ينفق ، وكل من نأى عنه كمن دنا منه في بحثه وتنقيره . فقال : يا بشر ، إن أهم الأمور كلها إلي أمور الحكام ، إذ كنا قد ألزمناهم النظر في الدماء والأموال والفروج والأحكام ، ووددت أن يتأتى ماثة قاض مرضيين ، وأني أجوع يوماً وأشبع يوماً .

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو عمر الحسن بن عثمان الواعظ قال: حدَّثنا جعفر بن محمد بن الحكم قال: حدَّثني (۱) أحمد بن الحسن الكسائي قال: حدَّثنا سليمان بن الفضل النهرواني قال: حدَّثني يحيى بن أكثم قال: بت ليلة عند المأمون فعطشت في جوف الليل، فقمت لأشرب ماء، فرآني المأمون فقال: ما لك ليس تنام يا يحيى؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أنا والله موضعك. فقام والله / إلى البرادة فجاءني بكوز، فقام على رأسي فقال: اشرب يا يحيى. فقلت: يا أمير المؤمنين، فهلا وصيف أو وصيفة! فقال: رأسي فقال: اشرب يا يحيى. فقلت: يا أمير المؤمنين، فهلا وصيف أو وصيفة! فقال: إنهم نيام. قلت: فأنا كنت أقوم أشرب! فقال لي: لؤم بالرجل أن يستخدم ضيفه. ثم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وحدثني».

قال: يا يحيى قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: ألا أحدثك. قلت: بلى يا أمير المؤمنين. فقال: حدّثني المنصور، عن المؤمنين. فقال: حدّثني الرشيد قال: حدّثني المهدي قال: حدّثني المنصور، عن أبيه، عن ابن عباس قال: حدّثني جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله على يقول: «سيد القوم خادمهم»(١).

حدَّثنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا محمد بن عبسى المكي قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن عبسى المكي قال: حدَّثنا محمد بن القاسم بن خلَّاد، عن يحيى بن أكثم قال: ما رأيت أكرم من المأمون، بتّ عنده ليلة فعطش، فكره أن يصيح بالغلمان، فرأيته قد [قام](٢) قليلًا قليلًا إلى البرادة وبينه وبينها بعد، فشرب ورجع.

قال يحيى بن أكثم: ثم بت عنده ونحن بالشام، فأخذ المأمون سعال، فرأيته يسدّ فاه بكم قميصه حتى لا أنتبه. ثم حملني آخر الليل النوم، فكان له وقت يستاك فيه، فكره أن ينبهني، فلما ضاق الوقت عليه تحركت. فقال: الله أكبر يا غلمان، نعل أبى محمد.

قال يحيى: وكنت أمشي معه يوماً في ميدان البستان والشمس عليَّ وهـو في الظل، فلما رجعنا قال لي: كن الآن في الظل. فأبيت عليه، فقال: أول العدل أن يعدل الملك في بطانته / ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ الطبقة السفلى (٣).

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا محمد بن علي المقرىء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله النيسابوري قال: سمعت أبا بكر بن داود بن سليمان الزاهد يقول: سمعت محمد بن عبد الرحمن الشامي يقول: سمعت أبا الصلت عبد السلام يقول: حبسني المأمون ليلة، فكنا نتحدث حتى ذهب من الليل ما ذهب، وطفىء السراج ونام القيّم الذي كان يصلح السراج، فدعاه فلم يجبه ـ وكان نائماً فقلت: يا أمير المؤمنين أصلحه. فقال: لا، فأصلحه هو. ثم انتبه الغلام، فظننت أنه

ĺ

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ بغداد ۱۸۷/۱۰.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد ١٨٧/١٠ ـ ١٨٨.

يعاقبه، فسمعته يقول: ربما أكون في المتوضأ فيشتموني ولا يدرون أني أسمع فاعف عنهم(١).

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا محمد بن العباس قال: حدَّثنا الصولى قال: حدَّثنا عون بن محمد قال: حدَّثنا عبد الله بن البواب قال: كان المأمون يحلم حتى يغيظنا، وانه في بعض الأوقات جلس يستاك على دجلة من وراء ستر ونحن قيام بين يديه، فمرَّ ملَّاح وهو يقول بأعلا صوته: أتظنون أن هذا المأمون ينبل في عيني وقد قتل أخاه!؟ قال: فوالله ما زاد على أن تبسم وقال: ما الحيلة عندكم حتى أنبل في عين هذا الرجل الجليل! ؟ (٢).

[أخبرنا] (٣) أبو منصور عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن ثابت قال: أخبرنا على بن أبي على المعدل قال: حدَّثنا أبو بكر بن عبد الرحيم المازني قال: حدَّثنا الحسين بن القيم الكوكبي قال: حدَّثنا أبو الفضل الربعي قال: لما ولد أبو جعفر بن المأمون دخل المهنئون على المأمون فهنأوه بصنوف التهاني، وكان فيمن ٣٩/أ دخل/ عليه العباس بن الأحنف، فمثل قائماً بين يديه، ثم أنشأ يقول:

حتى يريك ابنك هذا جدًا مــؤزراً(٤) ــمـجــده مُـردّي

مَـدّ لـك الله الـحـيـاة مـدًا ثم یفدی مشل ما تفدی کأنه أنت إذا تسدًا أشهه منك قامة وقدًا

فأمر له بعشرة آلاف درهم (٥).

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا عبد العزيز بن الحسن الضراب قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا أحمد بن مروان قال: حدَّثنا الحسن بن على الربعي قال: حدَّثني قحطبة بن حميد بن الحسن بن قحطبة قال: كنت

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ١٨٨/١٠ ـ ١٨٩ .

<sup>(</sup>۲) انظر: تاریخ بغداد ۱۰/۱۸۹.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مؤتزراً».

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ بغداد ١٨٩/١٠ ـ ١٩٠.

واقفاً على رأس المأمون يوماً وقد قعد للمظالم، فأطال الجلوس حتى زالت الشمس، وإذا امرأة قد أقبلت تعشر في ذيلها حتى وقفت على طرف البساط، فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فنظر المأمون إلى يحيى بن أكثم، فأقبل يحيى عليها فقال: تكلمي. فقالت: يا أمير المؤمنين، قد حيل بيني وبين ضيعتي، وليس لي ناصر إلا الله. فقال لها يحيى بن أكثم: إن الوقت قد فات، ولكن عودي يوم الخميس. قال: فرجعت، فلما كان يوم الخميس قال المأمون: أوَّل مَسن يُدعى المرأة المظلومة. فدعا بها. فقال: أين خصمك؟ قالت: واقف على رأسك يا أمير المؤمنين، قد حيل بيني وبينه. وأومأت إلى العباس ابنه. فقال لأحمد بن أبي خالد: خذ بيده وأقعده معها. ففعل، فتناظرا ساعة / حتى علا صوتهما عليه (١) فقال لها أحمد بن أبي به/ب خالد: إنك تناظرين الأمير أعزه الله بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، فأخفضي عليك. فقال له المأمون: دعها يا أحمد، فإن الحق أنطقها، والباطل أخرسه. فلم تزل عليك. فقال له المأمون عليه، وأمر برد ضيعتها، وأمر ابن أبي خالد أن يدفع لها عشرة آلاف درهم.

وروى الصولي: أنه رُفع إلى المأمون أن خادمه رشد الأسود يسرق طساسه وأباريقه، وكان على وضوئه، فعاتبه في ذلك فقال: رزقي يقصر عني، فأضعفه له. ثم فقد بعد ذلك طستا وإبريقاً، فقال: بعني ويحك الشيء إذا أخذته. قال: فأشتر مني هذا الطست وهذا الإبريق. قال: بكم؟ قال: بخمسة دنانير. فقال: ادفعوا له خمسة دنانير. فقال له رشد: بقي والله هذان ما بقي الزمان، فقال له المأمون: قد رأيت المعاملة، فكل من تعلم أنه يسرق مني شيئاً فقل له يبيعنيه.

وقال المأمون: أنا والله أستلذ العفوحتى أخاف أن لا أؤجر عليه، ولو علم الناس مقدار محبتى للعفولتقربوا إلى بالذنوب.

\* \* \*

وفي هذه السنة: كتب المأمون إلى هرثمة يأمره بالشخوص إلى خراسان (٢).

<sup>(</sup>١) (ففعل، فتناظرا ساعة حتى علا صوتهما عليه). ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٢٧/٨.

وفيها: خرج خارجي يقال له الهِرْش في ذي الحجة يدعو بزعمه إلى الرضى من آل ١/٤٠ محمد، ومعه جماعة من سفلة الناس، وجمع كثيراً من الأعراب / فأتى النيل، فجبى الأموال، وأغار على التجار، وانتهب القرى، وساق المواشي (١).

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن محمد بن علي (٢).

#### \* \* \*

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

۱۰۸۲ ـ سفيان بن عيينة بن أبي عمران بن محمد، مولى لبني هاشم بن رؤبة . وقيل : مولى محمد بن مزاحم الهلالي (۳) .

ولد بالكوفة سنة سبع ومائة، وكان أبوه من عمال خالد القسري، فلما عزل خالد عن العراق وولي يوسف بن عمر طلب عمال خالد فهربوا منه، وهرب عيينة فسكن مكة.

وكان لسفيان تسعة أخوة، حدَّث منهم أربعة: محمد، وآدم، وعمران، وإبراهيم، وكان سفيان مقدماً على الكلّ.

وقال أبو أحمد محمد بن أحمد النيسابوري الحافظ: كان بنو عيينة عشرة خزازين، حدّث منهم خمسة \_ فذكرهم \_ وأخوال بني عيينة: بنو بني المتّئد، حدّث منهم يوسف ويعقوب ونعيم بن يعقوب بن المتّئد، وأدرك سفيان ستة وثمانين نفساً من التابعين. وروى عنه من الكبار الأعمش، والثوري، وشعبة، وابن المبارك، ووكيع، وابن مهدي، والشافعي، وأحمد، ويحيى، وكتب عن سفيان بن عيينة وهو ابن خمسة وثلاثين سنة قبل موت الأعمش بخمس سنين، وحدّث في مجلس الأعمش.

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا محمد بن ميمون قال: أخبرنا عبد العزيز بن الدينوري قال: أحمد النصيبي قال: / حدّثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الليث الدينوري قال:

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٢٧/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٢٧/٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ١١٧/٤ - ١٢٢. وتاريخ الطبري ١٧٤/٩ - ١٨٤.

حدَّثني (١) الليث بن عبيد الله قال: حدَّثني أبو الميمون محمد بن عبد الله قال: حدَّثنا زكريا بن يحيى بن عبيد العطار قال: حدَّثنا إبراهيم بن ازداد الرافقي قال: قال لي سفيان بن عيينة: لما بلغت خمس عشرة سنة دعاني أبي فقال لي: يا سفيان، قد انقطعت عنك شرائع الصب [من الخير](٢)، فاحتفظ من الخير تكن من أهله، لا يغرّنك مَنْ اغتر بالله فمدحك بما تعلم خلافه منك، فإنه ما من أحد يقول في أحد من الخير إذا رضي إلا وهو يقول فيه من الشر مثليْ ذلك إذا سخط، فاستأنس بالوحدة من جلساء السوء، ولا تنقل أحسن ظني بك إلى غير ذلك، ولن يسعد بالعلماء إلا مَنْ أطاعهم. قال سفيان: فجعلت وصية أبي قبلة أميل معها ولا أميل عنها.

أنبأنا علي بن محمد بن أبي عمر، عن أبي طاهر أحمد بن الحسن الباقلاوي، عن أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب، عن عبد الله بن موسى السلامي قال: سمعت عمار بن علي اللوزي يقول: سمعت أحمد بن النضر الهلالي يقول: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس سفيان بن عيينة، فنظر إلى صبي دخل المسجد فتهاونوا به لصغر سنه، فقال سفيان: ﴿كذلك كنتم من قبل فمنَّ الله عليكم ﴾(٣) ثم قال: يا نصر، لو رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار، ووجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار، وأكمامي قصار، / وذيلي بمقدار، ونعلي كآذان الفار، اختلف إلي علماء ١٤/أ الأمصار، مثل الزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، ومقلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، فإذا دخلت المجلس قالوا: أوسعوا للشيخ، ثم تبسم ابن عيينة وضحك.

أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيب قال: أخبرنا علي بن أبي صادق قال: أخبرنا ابن بإكويه قال: حدَّثنا عبد الواحد بن بكر قال: حدَّثني (٤) القاسم بن الحسن السامري قال: حدَّثنا بشر بن مطر قال: كنا على باب قال: حدَّثنا بشر بن مطر قال: كنا على باب

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وحدثني».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٣) سورة: النساء، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وحدثني».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وحدثني».

سفيان بن عيينة فجاءت طائفة فدخلوا، وطائفة أخرى فدخلوا، فصحنا وقلنا: يجيء أصحاب الدراهم والدنانير فيدخلون ونحن الفقراء وأبناء السبيل نمنع الدخول!؟ فخرج إلينا وهو يبكي فقال لنا: أصبتم مقالاً، فقولوا هل رأيتم صاحب عيال أفلح؟ ثم قال: أعلمكم أني كنت أوتيت فهم القرآن، فلما أخذت مال أبي جعفر منعت.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن شهريار قال: أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدَّ ثنا أبو بكر بن أحمد بن عبد الله الطرسوسي قال: سمعت حامد بن يحيى البلخي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: رأيت كأني (١) أسناني كلها سقطت، فذكرت ذلك للزهري فقال: يموت أصحابك (٢) وتبقى [أنت] (٣) وحدك (٤). فمات أصحابي (٥) وبقيت (٦).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد (٧) قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا علي بن /٤١ الحسن بن محمد الدقاق / قال: حدَّثنا ابن الحسن بن محمد الدقاق / قال: حدَّثنا أبو بكر الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل \_وذكر سفيان بن عيينة \_ قال: ما رأينا مثله.

أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا علي بن محمد المعدَّل قال: أخبرنا ابن صفوان قال: أخبرنا ابن أبي الدنيا قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرني الحسن بن عمران بن عيينة أن (^) سفيان قال [له] (٩) بجمع آخر حجة

<sup>(</sup>١) في ت: «رأيت كأن».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وتاريخ بغداد: «أسنانك».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) «وحدك» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وتاريخ بغداد: «أسناني».

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ بغداد / ١٧٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عبد الرحمن بن أحمد.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «عيينة بن سفيان».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

حجها: قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة، أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وقد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك.

فرجع فتوفي في السنة الداخلة<sup>(١)</sup>.

قال ابن سعد: وقال الواقدي: أخبرني سفيان أنه وُلد سنة سبع ومائة، ومات أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومائة، ودفن بالحجون وقيل: في آخر يوم من جمادى الآخرة.

۱۰۸۳ - عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن، أبو سعيد العنبري $^{(7)}$ .

ولد سنة خمس وثلاثين ومائة. سمع سفيان الثوري، ومالكاً، وشعبة، والحمادين، وخلقاً كثيراً.

روى عنه: ابن المبارك، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى، وغيرهم. وكان من كبار العلماء، وأحد المذكورين بالحفظ والفقه، وكان شديد الحب لحفظ الحديث.

فأخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر قال: أخبرنا الوليد بن بكر الأندلسي قال: حدَّثنا علي بن أحمد بن زكريا / الهاشمي قال: حدَّثنا صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي قال: حدَّثني أبي ٤٢/أ وذكر عبد الرحمن بن مهدي \_قال: قال له رجل: أيما أحب إليك يغفر الله لك ذنباً، أو تحفظ حديثاً ؟ قال: أحفظ حديثاً ").

وقال أحمد بن حنبل: إذا حدّث عبد الرحمن عن رجل فهو حجة (٤).

وقال ابن المديني: كان عبد الرحمن أعلم الناس، ولو أني أُخذت فخُلِّفتُ بين الركن والمقام لحلفت بالله اني لم أر أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدى (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ١٨٣/٩ ـ ١٨٤.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ۲۱/۲۲۰ ـ ۲۲۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد ٢٤٢/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ بغداد ١٠/٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ بغداد ٢٤٤/١٠.

وقال محمد بن يحيى: ما رأيت في يد عبد الرحمن كتاباً قط، وكل ما سمعته منه سمعته حفظاً.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن ثابت قال: أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي قال: حدَّثنا علي بن عمر الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء قال: أخبرنا أبو إسحاق إسماعيل بن الصلت بن أبي مريم قال: حدَّثنا علي بن المديني قال: كان عبد الرحمن بن مهدي يختم في كل ليلتين، وكان ورده في كل ليلة نصف القرآن(١).

قال ابن المديني: توفي عبد الرحمن سنة ثمان وتسعين، وهو ابن ثلاث وستين سنة.

١٠٨٤ - عمرو بن الهيثم بن قطن بن كعب، أبو قطن القطعي البصري(7).

قدم بغداد وحدّث بها عن شعبة، وهشام الدستوائي. وروى عنه أحمد، ويحيى، وقال: هو ثقة.

/ب وتوفي في شعبان / هذه السنة .

١٠٨٥ - محمد الأمين (٣)

[قال مؤلف الكتاب](3): قد ذكرنا كيفية قتله في الحوادث، وقتل لست بقين من المحرم سنة ثمان وأربعين ومائة، وكان عمره ثلاثة وثلاثين. وقيل: ثمانية وعشرين. وكانت خلافته مع زمان الفتنة أربع سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام. وقيل: وسبعة أشهر وثمانية أيام. وقيل: وستة أشهر وأربعة وعشرين يوماً.

وكان قد تزوج لبابة بنت المهدي، ولم يدخل بها فقالت حين قتل ترثيه:

أبكيك لا للنعيم والأنس بل للمعالي والرمح والفرس

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ بغداد ۱۰/۲٤۷.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٩٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر حوادث السنة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

أبكي على هالك فجعت به أرملني قبل ليلة العرس وقيل: إن هذا لابنه عيسى وكانت مملّكة بمحمد.

١٠٨٦ \_ محمد بن مناذر الشاعر ، يكني أبا ذريح . وقيل : أبا جعفر . وقيل : أبا عبد الله(١) .

كان مولى سليمان القهرماني، وكان سليمان مولى عبيد الله بن أبي بكرة. سمع محمد آ، وشعبة، وسفيان بن عيينة وغيرهم. وكان شاعر آ فصيحاً، ومدح المهدي، وكان عالماً باللغة.

قال الثوري: سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من النحر، ما كانت العرب تسميه؟ فقال: لا أعلم، فلقيت ابن مناذر فأخبرته فقال: أسقط مثل هذا على أبي عبيدة، وهي أربعة أيام / متواليات، كلها على حرف الراء، الأول: يوم النّحر، والثاني: يوم الفر، ١٤٧ والثالث: يوم النفر، و الرابع: يوم الصّدر. فلقيت أبا عبيدة فحدّثته، فكتبه عني عن محمد بن مناذر.

وكان محمد بن مناذر يتعبد ويتنسك، ويالازم المسجد، ثم هوى عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي فتهتك، وعدل عن التنسك، وأظهر الخلاعة، وكان عبد المجيد من أحسن الناس وجهآ وأدبآ ولباساً، وكان يحب ابن منادر أيضاً فتزوج عبد المجيد امرأة، وأولم عليها شهراً، يجتمع عنده أهل البصرة، فصعد ذات يوم إلى السطح فرأى طنباً من أطناب الستارة قد انحل ، فأكب عليه يشده، فتردى على رأسه ومات من سقطته، فما رأيت مصيبة أعظم من مصيبته، ورثاه ابن مناذر فقال:

إن عبد المجيد يسوم تسولى هدد ركناً ما كان بالمهدود ما درى نعشه ولا حاملوه ما على النعش من عفاف وجود

قال يحيى بن معين: كان ابن مناذر صاحب شعر، لا صاحب حديث، وكان يتعشق ابن عبد الوهاب، ويقول فيه الشعر، وتشبب بنساء ثقيف فطردوه من البصرة،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: لسان الميزان ٥/ ٣٩٠. وإرشاد الأريب ١٠٧/٧ ـ ١١٠. وبغية الوعاة ١٠٧. والشعر والشعراء ٣٦٤.

فخرج إلى مكة، فكان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى يلسعن الناس ويصب ٤٣/ب المداد بالليل في المواضع التي يتوضأ الناس منها حتى تسود وجوههم لا يروي عنه / رجل فيه خير.

## ١٠٨٧ - يحيى بن سعيد بن فروخ، أبو سعيد القطان الأحول. (١)

ولد سنة عشر ومائة. سمع هشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والأعمش، وسفيان، وغيرهم.

روى عنه: ابن مهدى، وعفان، وأحمد، وعلي، ويحيى، وغيرهم.

وقال علي: لم أر أحداً أثبت من يحيى بن سعيد، ولا أعلم بالرجال.

وقال أحمد: ما رأت عيناي مثله، لا والله ما أدركنا مثله، ما كان أضبطه وأشد تفقده.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: قرأت على الحسن بن أبي بكر، عن أحمد بن كامل القاضي قال: حدَّثني الحسن بن الحباب قال: حدَّثنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أقام يحيى بن سعيد عشرين سنة يختم القرآن في كل ليلة، ولم يفته المسجد أربعين سنة، وما رؤي يطلب جماعة قط(٢)

توفي يحيى بن سعيد في صفر هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٤/١٣٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١٣٦/١٤.

## ثم دخلت

# سنة تسع وتسعين ومائة

#### فمن الحوادث فيها:

قدوم الحسن بن سهل بغداد من عند المأمون، وإليه الحرب والخراج، فلما قدمها فرق عماله في الكور والبلدان(١).

وفيها: شخص طاهر إلى الرقة في جمادى ومعه عيسى بن محمد بن أبي خالد، وشخص هرثمة إلى خراسان، وخرج / أزهر بن زهير بن المسيب إلى الهرش فقتله في ٤٤/أ المحرم. (٢)

وفيها: خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن ابن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الأخرة يدعو إلى الرضى من آل محمد، والعمل بالكتاب والسنة، وهو الذي يقال له ابن طباطبا. وكان القيم بأمره في الحرب وتدبيرها وجيوشها أبو السرايا، واسمه السري بن منصور، وكان يذكر أنه من ولد هانىء بن قبيصة (٣).

وكان سبب خروج هذا الرجل صرف المأمون طاهر بن الحسين عما كان إليه من أعمال البلدان التي افتتحها، وتوجيهه ذلك إلى الحسن بن سهل، فلما فعل ذلك تحدث الناس أن الفضل قد غلب على المأمون، وأنه يبرم الأمور على هواه، ويستبد بالرأي

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٥٢٨/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٢٨/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٢٨/٨.

دونه، فغضب لذلك بالعراق مَنْ بها من بني هاشم ووجوه الناس، وأنفوا من غلبة الفضل على المأمون، واجترأوا على الحسن بن سهل بذلك، وهاجت الفتن في الأمصار، وكان أول من خرج بالكوفة ابن طباطبا، وكان أبو السرايا من رجال هرثمة، فمطله برزقه فغضب ومضى إلى الكوفة، وبايع محمد بن إبراهيم، وأخذ الكوفة، واستوثق له أهلها بالطاعة، وأقام محمد بالكوفة، وأتاه الناس من النواحي والأعراب. (١)

فلما بلغ الخبر إلى الحسن بن سهل ذلك عنف سليمان بن المنصور، وكان عامل 183/ب الكوفة من قبل الحسن بن سهل ، ووجه / زهير بن المسيب في عشرة آلاف ، فلقوه فهزموه ، واستباحوا عسكره ، وأخذوا ما كان معه من مال وسلاح ودواب وغير ذلك ، وكان هذا اليوم الأربعاء سلخ جمادى الأخرة ، فلما كان من الغد مات محمد بن إبراهيم ، فجاءة ، فيقال إن أبا السرايا سمّه (٢).

وكان السبب في ذلك: أنه لما جاز ما في عسكر ابن زهير منع منه أبا السرايا، فعلم أنه لا أمر له معه، فسمّه وأقام أبو السرايا مكانه غلاماً حدثاً يقال له: محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحبين بن علي بن أبي طالب، وكان أبو السرايا هو الذي ينفّذ الأمور، ويولّي مَنْ يرى، ويعزل من يريد. ورجع زهير إلى قصر ابن هبيرة، فوجّه الحسن عبدوس بن محمد بن أبي خالد في أربعة آلاف، فتوجه إليه أبو السرايا فواقعه الحسن عبدوس بن محمد بن أبي خالد في أربعة آلاف، فتوجه إليه أبو السرايا فواقعه يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من رجب، فقتله وأسر هارون بن أبي خالد، واستباح عسكره بين قتيل وأسير، فلم يفلت منهم أحد، وانتشر الطالبيون في البلاد، وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة، ونقش حولها: ﴿إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص (٣).

ولما بلغ زهير قتل أبي السرايا عبدوساً وهو بالقصر، انحاز بمن معه إلى نهر الملك<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٢٩/٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: تاريخ الطبري ٨/٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) سورة: الصف، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (نهر ملك).

انظر: تاريخ الطبري ٥٣٠/٨.

ثم إن أبا السرايا أقبل حتى نزل قصر ابن هبيرة بأصحابه، وكانت طلائعه تأتي كُوثَى، ونهر الملك، ووجّه أبو السرايا جيوشاً إلى البصرة / وواسط، فدخلوها، وكان ١٤٠٥ بواسط ونواحيها عبد الله بن سعيد الحَرشيّ واليا عليها من قبل الحسن بن سهل، فواقعه جيش أبي السرايا قريباً من واسط فهزموه، فانصرف راجعاً إلى بغداد وقد قتل من أصحابه جماعة وأسر آخرون، فلما رأى الحسن بن سهل أنّ أبا السرايا ومَنْ معه لا يلقون له عسكراً إلا هزموه ولا يتوجهون إلى بلدة إلا دخلوها، ولم يجد فيمن معه من القواد مَنْ يكفيه حربه، اضطر إلى هرثمة - وكان هرثمة حين قدم الحسن العراق واليا عليها من قبل المأمون سلم له ما كان بيده بها من الأعمال، ثم توجّه إلى خراسان مغاضباً للحسن، فسار حتى نزل حلوان - فبعث إليه الحسن السندي وصالحاً صاحب للحسن، فسار حتى نزل حلوان - فبعث إليه الحسن السندي وصالحاً صاحب المصلى، فسأله الانصراف إلى بغداد لحرب أبي السرايا، فامتنع فانصرفت الرسل إلى الحسن بإبائه، فأعاد عليه السندي بكتب لطيفة، فأجاب، فانصرف إلى بغداد فقدمها في شعبان، وتهيأ للخروج إلى الكوفة، فأمر الحسن بن سهل علي بن أبي سعيد أن بغرج إلى ناحية المدائن وواسط والبصرة، فتهيأوا لذلك.

وبلغ الخبر أبا السرايا وهو بقصر ابن هبيرة، فتوجّه إلى المدائن فدخلها أصحابه في رمضان، وتقدم هو بنفسه وَمَنْ معه حتى نزل نهر صَرْصَر مما يلي طريق الكوفة، وكان هرثمة لمّا احتبس قدومه على الحسن ببغداد أمر منصور بن المهدي / أن يخرج فيعسكر ١٤٥/ب بالياسريّة إلى قدوم هرثمة، فخرج فعسكر، فلما قدم هرثمة خرج فعسكر بين يدي المنصور، ثم مضى حتى عسكر بنهر صَرْصَر بإزاء أبي السرايا والنهر، وكان علي بن أبي سعيد معسكراً بكلواذا، فشخص يوم الثلاثاء بعد الفطر بيوم، ووجّه مقدمته إلى المدائن، فقاتل بها أصحاب أبي السرايا، وأخذ علي بن أبي سعيد المدائن فقاتل بها أصحاب أبي السرايا غداة الخميس إلى الليل، ثم غدوا على القتال، فانكشف أصحاب أبي السرايا، وأخذ علي بن أبي سعيد المدائن فقاتل بها كان ليلة السبت لخمس خلون من شوًّال رجع أبو السرايا من نهر صَرْصَر إلى قصر ابن كان ليلة السبت لخمس خلون من شوًّال رجع أبو السرايا من نهر صَرْصَر إلى قصر ابن هبيرة، فنزل به، وأصبح هرثمة متوجها في طلبه، فوجد جماعة كثيرة من أصحاب أبي السرايا فهزمهم وقتلهم، وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل، فلما صار هرثمة إلى السرايا فهزمهم وقتلهم، وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل، فلما صار هرثمة إلى قصر ابن هبيرة كانت بينه وبين أبي السرايا وقتل فيها خلق كثير، فلما رأى ذلك أبو

السرايا انحاز إلى الكوفة، فوثب محمد بن محمد ومن معه من الطالبيين على دور بني العباس ودور مواليهم وأتباعهم بالكوفة فانتهبوها وهدموها وأحرقوها، وخربوا ضياعهم، وأخرجوهم من الكوفة، وعملوا في ذلك عملاً قبيحاً، واستخرجوا الودائع التي كانت لهم عند الناس فأخذوها(١).

1/٤ وبعث أبو السرايا إلى مكة حسين بن حسن / بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وبعث إلى المدينة محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب ليأخذها، وكان الوالي على مكة والمدينة داود بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس.

فأما المبعوث إلى المدينة فإنه دخلها، ولم يمنعه أحد. وأما المبعوث إلى مكة فإنه لما مضى توقف هُنيهة لمن فيها، وكان داود بن عيسى لما بلغه توجيه أبي السرايا حسين بن حسن جمع موالي بني العباس والعبيد، وكان مسرور الكبير الخادم قد حج تلك السنة في مائتي فارس من أصحابه، وتعبأ لحرب من يرهد دخول مكة من الطالبيين، فقال لداود: أقم لي شخصك أو شخص بعض ولدك، وأنا أكفيك قتالهم. فقال له داود: لا استحل القتال في الحرم، والله لئن دخلوا من هذا الفج لأخرجن من هذا الفج. فانحاز داود من مكة وقال لابنه: صلّ بأهل الموسم، وبت بمنى، ثم الحقني وخشي مسرور أن يقاتل فيميل عنه أكثر من جمع. فخرج إلى العراق، ودفع الناس لأنفسهم من عرفة بغير إمام، حتى أتى مزدلفة، فصلى بهم المغرب والعشاء رجل من عرض الناس من أهل مكة، وحسين بن حسن واقف يرهب أن يدخل مكة فيدفع عنها، فخرج إليه قوم يميلون إلى الطالبيين فأخبروه أن الأماكن قد خلت من السلطان، فدخل قبيل المغرب ومعه نحو من عشرة، فطافوا وسعوا، ومضوا إلى عرفة بالليل، ثم رجع إلى مزدلفة فصلى ومعه نحو من عشرة، فطافوا وسعوا، ومضوا إلى عرفة بالليل، ثم رجع إلى مزدلفة فصلى من تسع وتسعين، وأقام بمنى أيام الحج /، فلم يزل مقيماً بها حتى انقضت سنته تسع وتسعين، وأقام محمد بن سليمان الطالبي بالمدينة حتى انقضت سنته أيضا (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٨/٥٣٠ ـ ٥٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ١٩١/٨، ٣٣٥.

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١٠٨٨ - إسحاق بن سليمان، أبو يحيى العبدي الكوفي. مولى لعبد القيس (١).

سمع من مالك، والثوري، وغيرهما. روى عنه: قتيبة، وأبو كريب، وكان ثقة. انتقل إلى الري فسكنها، ونسب إليها، وكان ثقة صالحاً ورعاً ظاهر الخشوع، كثير البكاء، وقدم بغداد في هذه السنة فحدَّث بها، فسمع أحمد بن حنبل، ثم رجع إلى الري فمات بها.

۱۰۸۹  $_{-}$  أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة، أبو محمد القرشي، مولى السائب بن يزيد $^{(Y)}$ .

من أهل الكوفة، ولد سنة خمس ومائة. سمع أبا إسحاق الشيباني، والأعمش، والثوري، وغيرهم روى عنه: قتيبة، وأحمد بن حنبل.

قال يحيى: هو ثقة ، والكوفيون يضعفونه . وتوفي في هذه السنة . وقيل : أول سنة مائتين .

١٠٩٠ ـ الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن بن مطيع البلخي ٣٠٠ .

حدَّث عن هشام بن حسان، وبكر بن حبيش، ومالك، وسفيان. روى عنه: أحمد بن منيع، وكان من أهل الرأي. وولي قضاء بلخ.

قال يحيى: وهو ضعيف، وليس بشيء(٤).

وقال أحمد بن حنبل ـ وقد سئل عنه ـ (°): لا ينبغي أن يروى عنه، خلوا عنه، إنه قال: الجنة والنار خلقتا وستفنيان، وهذا كلام جهم، لا يروى / عنه شيء. (٤٧)

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٣٢٤/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٧/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٢٢٣/٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ووهو ضعيف وليس يسجل عنه أحمد بن حنبل».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال».

وقال أبو داود: تركوا حديثه، كان جهمياً، توفى في جمادي الأولى من هذه السنة.

## ١٠٩١ ـ سليمان بن أبي جعفر المنصور، يكني أبا أيوب.

حدّث عن أبيه، وإليه ينسب درب سليمان ببغداد.

توفي في هذه السنة في صفر وهو ابن خمسين سنة.

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية قال: حدَّثني عبد الرحمن بن بشر قال: حدَّثني محمد بن الحسن قال: حدّثتني أم إبراهيم بن جميل قالت: حدَّثني عبيد الله الشروي قهرمان سليمان بن أبي جعفر قال: دخل هارون الرشيد على سليمان بن أبي جعفر وكان عليلاً، فرأى جارية تسمى ضعيفة، في غاية الحسن والجمال والشكل أبي جعفر وكان عليلاً، فرأى جارية تسمى ضعيفة، في غاية الحسن والجمال والشكل أفوقعت بقلبه](١) فقال [هارون]:(٢) هبها لي. فقال: هي لك يا أمير المؤمنين. فلما أخذها مرض سليمان من شدة حبه(٣) لها، فقال:

أشكو إلى ذي العرش ما لاقيت من أمر الخليفة يسع البريّة عدله ويريد ظلمي في ضعيفة علق الفؤاد بحبها كالحبر يعلق بالصحيفة

قال: فبلغ ذلك هارون الرشيد، فردّها عليه.

١٠٩٢ - شعيب بن الليث، أبو عبد الملك(٤)

ولد سنة خمس وثلاثين ومائة. روى عن أبيه وغيره. وتوفي في هذه السنة.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٢٤/٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «من شدة حبها».

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ١ /٣٥٣.

#### ۱۰۹۳ ـ على بن بكار، أبو الحسن البصرى<sup>(۱)</sup>.

كان فقيها متعبدا كثير البكاء.

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا [أبو] (٢) نعيم الأصبهاني قال: أخبرنا أبو أحمد بن حبان / قال: حدَّثنا أحمد بن روح قال: حدَّثنا عبد الله بن ١٤/ب حسن قال: سمعت موسى بن طريف يقول: كانت الجارية تفرش لعلي بن بكار الفراش فيلمه بيده ويقول: والله إنك لطيب، والله إنك لبارد، لا علوتك الليلة. فكان يصلي الغداة لوضوء العتمة.

[قال المؤلف: ] أسند علي عن هشام بن حسان، وأبي إسحاق الفزاري في آخرين، وصحب إبراهيم بن أدهم.

وبلغنا عنه أنه طعن في بعض مغازيه، فخرجت أمعاؤه على قربوس سرجه، فردّها إلى بطنه، وشدها بالعمامة، وقاتل حتى قتل ثلاثة عشر علجاً.

وتوفي بالمصيصة في هذه السنة.

## ۱۰۹۶ - عامر بن حمزة، مولى بني هاشم(٤٠)

وهو من ولد عكرمة مولى ابن عباس. وقيل: هو عمارة بن حمزة بن مالك بن يزيد بن عبد الله، مولى العباس بن عبد المطلب.

كان أحد الكتاب البلغاء، وكان أثيه الناس حتى ضرب بتيهه المثل، فقيل: «أُثيه من عمارة».

وكان جوَّادآ، وإليه تنسب دار عمارة ببغداد

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا الخطيب قال: أخبرنا الجوهري قال: حدَّثنا محمد بن عمران بن موسى قال: حدَّثنا محمد بن عيسى المكى قال: حدَّثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٢/٢٨ - ٢٨٢.

القاسم بن خلَّد قال: قال إبراهيم بن داود: استأذن قوم على عمارة بن حمزة ليشفعوا إليه في بر قوم أصابتهم حاجة، وكان قد قام من مجلسه فأخبره حاجبه بحاجتهم، فأمر لهم بمائة ألف درهم، فاجتمعوا ليدخلوا عليه في الشكر له، فقال له حاجبه، فقال: اقرئهم السلام وقل لهم إني رفعت عنكم ذلّ المسألة، فلا أحملكم مؤونة الشكر(١).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن ثابت قال: أخبرنا المعرنا على بن عمر الحافظ قال: أخبرنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال: حدّثنا عبد الله بن أبي سعيد قال: حدّثنا عبد الله بن أبي سعيد قال: حدّثنا عبد الله بن أبوب المكي قال: بعث أبو أيوب المكي بعض ولده إلى عهارة بن حمزة، فأدخله الحاجب. قال: ثم أدناني إلى ستر مسبل، فقال: ادخل. فدخلت فإذا هو مضطجع محول وجهه إلى الحائط فقال لي الحاجب: سلم. فسلمت، فلم يرد عليّ. فقال الحاجب اذكر حاجتك فقلت: لعله نائم قال: لا أذكر حاجتك، فقلت له: جعلني الله فداك أخوك يقرئك السلام ويذكر دينا ويقول: بهظني وستر وجهي، ولولاه لكنت مكان رسولي تسأل أمير المؤمنين قضاءه. فقال: وكم دين أبيك؟ قلت: ثلثمائة ألف. فقال: وفي مثل هذا أكلم أمير المؤمنين!؟ يا غلام احملها معه. وما التفت إليّ ولا كلمني بغير هذا(٢).

قال ابن سعيد: وحدَّثنا إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي قال: حدَّثني محمد بن سلامة قال: حدَّثنا الفضل بن الربيع قال: كان أبي يأمرني بملازمة عمارة بن حمزة قال: فاعتل عمارة، وكان المهدي سيّىء الرأي فيه فقال له أبي يوماً: يا أمير المؤمنين، مولاك عمارة عليل، وقد أفضى الأمر منه إلى بيع فرشه وكسوته، فقال: غفلت عنه وما كنت أظن أنه بلغ هذه الحال، احمل إليه خمسمائة ألف درهم يا ربيع وأعلمه أن له عندي بعدها ما يحب. قال: فحملها أبي من ساعته وقال: درهم يا ربيع وأعلمه أن له عندي بعدها ما يحب. قال: أخوك يقرئك السلام ويقول: أذكرت أمير المؤمنين أمرك، فاعتذر من غفلته عنك، وأمر لك بهذه الدراهم وقال: لك عندي بعدها ما تحب. قال: فاتيته ووجهه إلى الحائط، فسلمت، فقال لى: مَنْ أنت؟ فقلت: ابن أخيك قال: فاتيته ووجهه إلى الحائط، فسلمت، فقال لى: مَنْ أنت؟ فقلت: ابن أخيك

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ١٢/٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بغداد ١٢/ ٢٨٠ ـ ٢٨١.

الفضل بن الربيع. فقال: مرحباً بك. فأبلغته الرسالة، فقال: قد كان طال لزومك لنا وقد كنا نحب أن نكافئك على ذلك، ولم يمكنا قبل هذا الوقت انصرف بها، فهي لك. قال: فهبته ان أرد عليه، فتركت البغال على بابه وانصرفت إلى أبي فأعلمته الخبر فقال: يا بنى، خذها بارك الله لك، عمارة ليس ممن يراد، فكانت أول مال ملكته. (١)

١٠٩٥ \_ هشام بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج، أبو طالب التُجيبيّ . (٢)

سمع مالك بن أنس، وجالس ابن وهب، وكان كريماً جوَّاداً. وولي إمرة برقة من أرض مصر، وولي شرطة فسطاط مصر.

وتوفي في ربيع الآخر من هذه السنة .

#### ١٠٩٦ ـ يوسف بن أسباط، أبو محمد.

من قرية يقال لها: سيح (٣). كان يقول: إن أسباط يقول: أشتهي [أن] أموت، وما ملكي. درهم ولا على عظمي لحم، ولا عليَّ دين. فرزق ذلك، فأعد في مرضه شيئاً بعشرة دراهم، فعزل منها درهماً لحنوطه، وأنفق الباقي ومات.

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن أحمد السراج قال: أخبرنا عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الضراب قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا أبي قال: أحمد بن مروان المالكي قال: حدَّثنا إبراهيم بن ديزيل قال: سمعت الربيع بن نافع يقول/ سمعت من يوسف بن أسباط حرفاً في الورع ما سمعت أحسن منه. قلت له يوماً ١٤/١ وقد اتخذ كواير نحل: لو اتخذت حماماً. فقال: النحل أحبُّ إليَّ من الحمام، الحمام يدخل الغريب إليَّ من الحمام، المحمام يدخل الغريب فيها، فمن ذاك (٥) اتخذت النحل

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ٢٨١/١٢.

<sup>(</sup>٢) بضم التاء المعجمة بنقطتين من فوق وكسر الجيم وسكون المنقوطة باثنتين من تحتها في آخرها باء منقوطة بواحدة (الأنساب ٢٤/٣).

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ٢٩٤/٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فمنها».

## ثم دخلت

## سنة مائتين

#### فمن الحوادث فيها:

أنه في أول المحرَّم بعدما تفرّق الحاجّ من مكة جلس حسين بن حسن الأفطس خلف المقام على نُمرقة مثنيَّة، وأمر بالكعبة فجردت من الثياب حتى بقيت حجارة مجردة، ثم كساها ثوبين من قَزّ، كان أبو السرايا وجهها معه (١) عليها مكتوب: مما أمر به الأصفر بن الأصفر أبو السرايا داعية آل محمد، لكسوة بيت الله الحرام، وأن يطرح عنه كُسوة الظلمة من ولد العباس ليطهره من كُسوتهم، وكتب في سنة تسع وتسعين ومائة.

ثم أمر حسين بالكسوة التي كانت على الكعبة فقسمت بين أصحاب العلويين وأتباعهم، وعمد إلى ما في خزانة الكعبة من مال فأخذه، ولم يسمع بأحد عنده وديعة لأحد من ولد العباس وأتباعهم إلا هجم عليه في داره، فإن وجد من ذلك شيئاً أخذه، وإذا لم يجد شيئاً حبسه وعذَّبه حتى يفتدي نفسه (٢).

وهرب كثير من الناس، فهدم دورهم، وجعلوا يحكّون الذهب الرقيق الذي في رؤوس أساطين المسجد الحرام، فيخرج من الأسطوانة بعد التعب الشديد<sup>(٣)</sup> قدر مثقال، و قلعوا شباك زمزم فبيع بالثمن<sup>(٤)</sup>.

٤٩/ب ومن الحوادث / في هذه السنة: هرب أبي السرايا من الكوفة، ودخول هرثمة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «معهما» ولا يستقيم بها المعنى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يفتدي يحسبه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بعد التعجب والتعب».

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٥٣٦/٨ ـ ٥٣٧.

إليها، وكانت هزيمته بمن معه من الطالبيين ليلة الأحد لأربع عشرة بقيت من المحرم سنة مائتين حتى أتوا القادسية،ودخل منصور بن المهدي وهرتمة الكوفة صبيحة تلك الليلة، وأمنوا أهلها، ولم يعرضوا لأحد منهم، فأقاموا بها يومهم إلى العصر، ثم رجعوا إلى معسكرهم، وخلفوا بها رجلاً منهم يقال له: غسّان بن [أبي](١) الفرج.

ثم إن أبا السرايا خرج من القادسية هو ومن معه، حتى أتوا ناحية واسط، وكان بواسط علي بن أبي سعيد و أصحابه، وكانت البصرة بيد العلويين بعد، فجاء أبو السرايا حتى عبر دجلة أسفل واسط، فوجد مالاً كان قد مُحل من الأهواز، فأخذه، ثم مضى إلى السوس، فنزل بمن معه، فأقام أربعة أيام، وخرق على أصحابه مالاً. فلما كان في اليوم الرابع أتاهم الحسن بن علي الباذغيسي، فأرسل إليهم: اذهبوا حيث شئتم، فيلا حاجة لي في قتالكم، وإذا خرجتم من عملي فلست أتبعكم. فأبى أبو السرايا إلا قتاله، فقاتلهم فهزمهم الحسن، واستباح عسكرهم وهرب أبو السرايا، فلُحق، فأتي به الحسن بن سهل فضرب عنقه يوم الخميس لعشر خلون من ربيع الأول، وطيف برأسه في المعسكر، وبعث بجسده إلى بغداد، فصلب بصفين على الجسرين، فكان من زمن خروجه إلى وقت مقتله عشرة أشهر، والذي كان / بالبصرة من الطالبيين زيد بن موسى بن جعفر بن ١٥/١ محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب الذي يقال له: زيد النار وإنما قيل له ذلك محمد بن علي بن سعيد فأخذه أسيراً فحبسه، وقيل: إنه طلب منه الأمان فأمنه (٢٠).

وفي هذه السنة: خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي باليمن، وذلك أنه كان بمكة، فلما بلغه خبر أبي السرايا والطالبيين بالعراق خرج باليمن في جماعة من أهل بيته، ووالي اليمن (٢) المقيم بها من قبل المأمون إسحاق بن موسى العلوي وقربه من صنعاء، وخرج منصرفاً عن اليمن بعسكره وخلى اليمن لإبراهيم بن موسى، وكره قتاله، وذهب نحو مكة، فلما أراد دخولها منعه من بها من العلويين، وكان

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٥٣٤/٨ ـ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ووالي لليمن».

[يقال]: (١) لإبراهيم بن موسى الجزار (٢)لكثرة من قتل باليمن من الناس وسبى، وأخذ من الأموال (٣).

وفي هذه السنة: وجّه بعض ولد عقيل بن أبي طالب من اليمن في جند كثيف ليحج بالناس، فحورب العقيلي وهزم، ولم يقدر على دخول مكة، ومرت به قافلة من الحاج والتجار، وفيها كسوة الكعبة وطيبها، فانتهب ذلك، وكان على الموسم أبو إسحاق بن الرشيد، فبعث إليه من قتل من أصحابه وهرب الباقون. (3)

وفيها: بويع لمحمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وذلك أن حسين بن حسن الذي حكينا عنه ما فعل بمكة عن أمر أبي السرايا و السرايا تعيّر الناس له لسوء سيرته / ، وبلغه أن أبا السرايا قد قتل، وأنه قد طرد من كان بالكوفة والبصرة وكور العراق (٥) من الطالبيين، ورجعت الولاية بها لولد العباس، اجتمعوا إلى محمد بن جعفر بن محمد بن علي \_ وكان شيخاً محبباً في الناس، حسن السيرة، يروي العلم والناس يكتبون عنه، ويظهر زهدا وسمتاً \_ فقالوا له: قد نعلم حالك في الناس، فأثر رُ شخصك نبايع لك بالخلافة؛ فإنك إن فعلت ذلك لم يختلف عليك اثنان، فأبي عليهم، فلم يزل ابنه به وحسين بن حسن الأفطس، حتى غلباه على رأيه، فأجابهم، فأقاموه بعد صلاة الجمعة لثلاث خلون من ربيع الأخر، فبايعوه بالخلافة، وحشروا إليه الناس من أهل مكة والمجاورين، فبايعوه طوعاً وكرها، فأقام كذلك أشهراً، وليس له من الأمر سوى الاسم.

ثم أقبل إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي من اليمن، فاجتمع العلويون (٢) إلى محمد بن جعفر، فقالوا له: هذا إسحاق بن موسى قد أقبل في الخيل والرحل، وقد رأينا أن نخندق على مكة ونحاربه. فقاتلوه أياماً، ثم كره إسحاق القتال فرجع، ثم ردّ عليهم،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحداد».

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٨/٥٣٥ ـ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٨/٥٤٠ ـ ٥٤١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وكفر العراق».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «العليون».

وكانت الهزيمة على محمد بن جعفر وأصحابه، فطلب محمد الأمان حتى يخرج من مكة فأمنوه.

ودخل إسحاق في جمادى الآخرة، وتفرق الطالبيون كل قوم في ناحية، ومضى محمد، محمد بن جعفر بجمع الجموع، وجاء إلى والي المدينة فخاصمه، فهزم محمد، وفقئت عينه، وقتل من أصحابه خلق كثير.

ثم ردّه قوم من الولاة إلى مكة، وضمنوا له الأمان، فرقا المنبر بمكة وقال: إنه بلغني أن المأمون مات، فدعاني الناس إلى أن يبايعوا لي، وقد صحّ / عندي أنه حي، ١/٥١ وأنا استغفر الله مما دعوتكم إليه من البيعة، وقد خلعت نفسي من البيعة. فخرج به عيسى بن يزيد إلى الحسن بن سهل، فبعث به الحسن إلى المأمون(١).

وفي هذه السنة: خالف علي بن أبي سعيد الحسن بن سهل، فبعث المأمون بسراج الخادم وقال له: إن وضع يده في يد الحسن أو يشخص إلينا، وإلا فأضرب عنقه. فشخص إلى المأمون (٢).

وفيها: خرج هرثمة إلى المأمون، وكان قد أتته كتب المأمون أن يلي الشام والحجاز. فأبى، وقال: لاأرجع حتى ألقى أمير المؤمنين، إدلالاً منه، لما كان يعرف من نصيحته له ولآبائه، وأراد أن يلقى المأمون فيعرفه ما يدبر عليه الفضل بن سهل، وما يكتم عنه من الأخبار، وأن لا يدع المأمون حتى يرده إلى بغداد دار الخلافة وملك بني العباس، فعلم الفضل ما يريد، فقال للمأمون إن هرثمة قد أنْغَل عليك العباد والبلاد، وظاهر عليك عدوّك، وعادى وليّك، ودسّ أبا السرايا، ولوشاء هرثمة لم يفعل أبو السرايا ما فعل، وقد كتب إليه أمير المؤمنين عدّة كتب: أن يمضي إلى الشام والحجاز، فأبى وقد جاء إلى أمير المؤمنين غاضباً، وأبطأ هرثمة في السير، فلما قدم ضرب الطبل لكي يعلم المأمون بقدومه، فقال المأمون: ما هذا؟ فقالوا: هرثمة [قد] (٣) أقبل يبرق ويسرعد، وظن هرثمة أن قوله المقبول، فلما دخل قال له المأمون: ما الأت أهل الكوفة والعلويين،

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٥٣٧/٨ ـ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ١/٨٥٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

وداهنت ودسست إلى أبي السرايا حتى خرج وعمل ما عمل، وقد كان رجلًا من الامراب أصحابك، ولو أردت أن تأخذه لأخذته / فذهب هرثمة ليعتذر، فلم يسمع منه، وأمر به فوجيء على أنفه، وديس في بطنه، وسحب على وجهه من بين يديه، وقد تقدم الفضل بن سهل إلى الأعوان بالغلظة عليه والتشديد، حتى حبس، فمكث في الحبس أياماً، ثم دس إليه مَنْ قتله، وقالوا مات. (١)

وفيها: وقع شغب ببغداد بين الجند والحسن بن سهل، وذلك أن الحسن بعث إلى علي بن هشام وهو والي بغداد من قبله: أن امطل الجند أرزاقهم، ومنهم ولا تعطهم. وكان الجند قد قالوا: لا نرضى حتى تطرد الحسن بن سهل وعماله عن بغداد. فطردوهم، وصيروا إسحاق بن المهدي خليفة للمأمون ببغداد، وجاء علي بن هشام فقاتل الجند أياماً على قنطرة الصراة والأرحاء، ثم وعدهم أن يعطيهم رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلة، فسألوه أن يعجل لكل رجل منهم خمسين درهماً لينفقوها في رمضان، ففعل، فبينا هم كذلك خرج عليهم زيد بن موسى بن جعفر الذي كان بالبصرة، المعروف بزيد النار، وذلك أنه كان محبوساً عند علي بن أبي سعيد، فأفلت من الحبس وخرج بناحية الأنبار، ومعه أخو أبي السرايا في ذي القعدة سنة مائتين، فبعثوا إليه، فأخذ وأتوا به على بن هشام، فلم يلبث إلا جمعة حتى هرب(٢).

وفيها: أحصي ولد العباس فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاً ما بين ذكر وأنثى . (٣)

٢٥/١ **وفيها**: قتلت الروم ملكها أليون<sup>(٤)</sup>، وكان قد ملك عليهم سبع سنين / وستة أشهر، وملكوا عليهم ميخائيل مرة ثانية<sup>(٥)</sup>.

وفيها: قَتَل المأمون يحيى بن عامر بن إسماعيل، وذلك أن يحيى أغلظ له، فقال له: أمير الكافرين، فقتل بين يديه في ذي القعدة (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٥٤٢/٨ -٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٥٤٣/٨ - ٥٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٨/٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري: «ليون».

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الطبري ٨/٥٤٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ الطبري ٨/٥٤٥.

وحج بالناس في هذه السنة أبو إسحاق ابن الرشيد(١).

#### \* \* \*

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١٠٩٧ - أيوب بن المتوكل المقرىء.

من أهل البصرة، سمع عبد الرحمن بن مهدي وغيره روى عنه: علي بن المديني ويحيى، وكان من القراء.

توفي في هذه السنة

١٠٩٨ - أبان بن عبد الحميد بن إسحاق بن غفير، مولى بني رقاش(٢١.

من أهل البصرة، شاعر مطبوع مقدم، قدم بغداد واتصل بالبرامكة، وانقطع إليهم، وعمل لهم كتاب «كليلة ودمنة» شعراً. وله قصائد ومدائح في الرشيد والفضل بن يحيى، ويقال إن كل كلام نقل إلى شعر فالكلام أفصح منه إلا هذا الكتاب.

أخبرنا أبو منصور القزار قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: قرأت على الجوهري، عن أبي عبدالله المرزباني قال: أخبرني محمد بن يحيى قال: حدَّثني ابن لعبد الحميد إسماعيل قال: حدَّثني ابن لعبد الحميد اللاحقي قال: أحب يحيى بن خالد أن يحفظ كتاب «كليلة ودمنة» فاشتد عليه ذلك فقال له / أبان بن عبد الحميد: أنا أجعله شعر اليخف على الوزير حفظه. فنقله إلى قصيدة ٢٥/ب عملها مزدوجة عدد أبياتها أربعة عشر ألف بيت في ثلاثة أشهر، فأعطاه يحيى عشرة الاف دينار، وأعطاه الفضل خمسة الاف دينار. وقال له جعفر بن يحيى: ألا ترضى أن أكون راويتك لها! ولم يعطه شيئاً. قال: فتصدق بثلث المال الذي أخذه. وكان أبان حسن السيرة (٣)، حافظاً للقرآن، عالماً بالفقه. وقال عند وفاته: أنا أرجو الله وأسأله رحمته ما مضت عليَّ ليلة قط لم أصل فيها تطوعاً كثيراً.

#### وأوّل قصيدته هذه:

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٨/٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٧/٤٤.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: «حسن السريرة».

هــذا كتــــاب أدبٍ ومـحـنـه وهــو الــذي يُــدْعى كليــل دمنــه (۱) الميرزان، أبو محفوظ، ويعرف بالكرخي. (۲)

نسبة إلى كرخ بغداد، كان أهله نصارى، وكان صبياً في المكتب يقول معلمهم: أَبُّ وابنٌ. فيصيح: أحدُ أحدُ.

وأسلم، وروى عن بكر بن حبيس، والربيع بن صبيح وغيرهما، وكان من كبار الزاهدين في الدنيا، والعارفين لله، المحبين له، وكان له كرامات.

وذكر مرة عند أحمد فقيل: هو قليل العلم فقال: وهل يُراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف!؟

وكان سفيان بن عيينة يقول: لا يزال أهل بغداد بخير ما بقي فيهم معروف.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد [القزاز] قال: أخبرنا [أحمد بن علي بن ثابت] الخطيب قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال: أخبرنا ابن مالك / القطيعي قال: حدَّثنا العباس بن يوسف قال: حدَّثني سعيد بن عثمان قال: سمعت محمد بن منصور يقول: مضيت يوما إلى معروف الكرخي ثم عدت إليه من الغد، فرأيت في وجهه أثر شجة، فهبت أن أسأله عنها، وكان عنده رجل أجرأ مني عليه فقال له: كنا عندك البارحة ومعنا محمد بن منصور، فلم نر في وجهك هذا الأثر. فقال له معروف: خذ فيما تنتفع به. فقال له: أسألك بحق الله. فانتفض معروف ثم قال له: وما حاجتك إلى هذا!؟ مضيت البارحة إلى بيت الله الحرام، ثم صرت إلى زمزم، فشربت منها، فزلت رجلي، فنطح البار وجهى، فهذا الذي ترى من ذلك. (٤)

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا [أبو بكربن ثابت] (°) الخطيب قال: أخبرني

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ٧/٤٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : ١٩٩/١٣ ـ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ بغداد ٢٠٢/١٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

أحمد بن علي التوزي<sup>(۱)</sup> قال: حدَّثنا الحسين بن الحسن بن العباس قال: حدثني أبو محمد الحسن بن عثمان بن عبد الله البزار قال: حدَّثني أبو بكر بن البزيات قال: سمعت ابن شيرويه <sup>(۲)</sup> يقول: كنت أجالس معروفاً الكرخي كثيراً، فلما كان ذات يوم رأيت وجهه قد خلا، فقلت له: يا أبا محفوظ، بلغني أنك تمشي على الماء. فقال لي: ما مشيت قط على الماء، ولكن إذا هممت بالعبور جمع لي طرفاها فأتخطاها (۱۳).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو محمد الخلال قال: حدَّثنا عبد الواحد بن علي الفامي (٤) قال: أخبرنا عبد الله (٥) بن سليمان الوراق قال: حدَّثنا محمد بن أبي هارون قال: حدَّثنا محمد بن المبارك قال: حدَّثنا محمد بن صبيح قال: مرَّ معروف على سقاء يسقي الماء وهو يقول: رحم الله من شرب. فشرب وكان صائماً \_ فقال: لعل الله أن يستجيب له (١).

[قال المؤلف: ]<sup>(۷)</sup> توفي معروف في سنة مائتين / ويقال: في سنة أربع ومائتين والأول أصح. وقد جمعت أخباره في كتاب مفرد، فلم أطل هاهنا [بالتكرار]<sup>(^)</sup>.

۱۱۰۰ - وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى، أبو البختري، القرشي (۹).

حدَّث عن هشام بن عروة، وجعفر بن محمد، وابن جريج، وانتقل عن المدينة إلى بغداد، فولاه الرشيد القضاء بعسكر المهدي، ثم عزله فولاه مدينة رسول الله على الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الثوري».

<sup>(</sup>٢) في ت: «ابن شبرمة».

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد ١٣/٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) في ت: «القاضي».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ بغداد ١٣ /٢٠٨.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٣/٤٨١ ـ ٤٨٧.

وجعل إليه صلاتها وقضاءها وحربها. وكان جواداً، يعتذر إلى مَنْ يعطيه وإن كثر عطاؤه. فقال مادحه:

ك فينا كفعل أبي البختري (١) فأغنى المقل عن المكثسر

هلا فعلت مداك الملي. تتبع إخوانه في البلاد

إلا أنه كان يضع الحديث ويسهر الليل في وضعه.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا القاضي أبو الطيب الطبري قال: أخبرنا المعافى بن زكريا قال: حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن الحسين بن مسعود الزرقي قال: حدثنا عثمان بن عثمان قال: حدثنا أبو سعيد العقيلي قال: لما قدم الرشيد المدينة أعظم أن يترقأ منبر النبي على في قباء أسود ومنطقة فقال أبو البختري حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه قال: نزل جبريل على النبي وعليه قباء ومنطقة مخنجراً فيها بخنجر، فقال المعافى التيمي هذه الأبيات:

ويل وعول لأبي البختري / من قوله الزور وإعلانه والله ما خليت ساعة ولا رآه الناس في دهره قاتل الله أبا وهب لقد يزعم أن المصطفى أحمداً عليه خف وقباء أسود

إذا تسوافى الناس في المحشر بالكذب في الناس على جعفر للفقه في بدو ولا محضر يصر بين القبر والمنبر المنكر أعلن بالزور وبالمنكر أتاه جبريل التقي البري مخنجراً في الحقو بالخنجر(٢)

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن [علي] (٣) بن ثابت قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هلا فعلت ـ هداك الله فينا ـ كفعل السخي أبي البختري» والتصحيح من ت وتاريخ بغداد ١٣ / ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بغداد ١٣/٤٨٢ ـ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

أخبرنا التنوخي قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال: حدثني عمر بن الحسن الأشناني قال:

حدثنا جعفر الطيالسي، عن يحيى بن معين: أنه وقف على حلقة أبي البختري، فإذا هو يحدث بهذا الحديث: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر. فقال له: كذبت يا عدوً الله على رسول الله على رسول الله على أن فأخذني الشرط، فقلت: هذا يزعم أن رسول رب العالمين نزل على النبي على وعليه قباء. قال: فقالوا لي: هذا قاض كذّاب فأفرجوا عنى (١).

توفي أبو البختري ببغداد في هذه السنة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ١٣ /٤٨٣.

## ثم دخلت

## سنة إحدى ومائتين

#### فمن الحوادث فيها:

مراودة أهل بغداد منصور بن المهدي على الخلافة، فأبى، فراودوه على الإمرة ومراب عليهم على أن يبدعو للمأمون بالخلافة. وقالوا: لا نرضى / بالمجوسي (١) ابن المجوسي يعنون الحسن بن سهل ـ فأجابهم المنصور لذلك (٢).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا الحارث بن محمد قال: حدثنا محمد بن سعد قال: عسكر منصور بن المهدي في سنة إحدى ومائتين بكلواذى وسمّي المرتضى، ودُعي له على المنابر، وسلم عليه بالخلافة فأبى ذلك وقال: أنا خليفة أمير المؤمنين المأمون حتى يقدم أو يولي من يحب. وعزل سعد بن إبراهيم عن الجانب الشرقي، وولاه قتيبة بن زياد، وأقر محمد بن سماعة على قضاء الجانب الغربي.

وفي هذه السنة: تجرَّدت المطوَّعة للإنكار على الفساق ببغداد، وكان رئيسهم خالد الدريوش، وسهل بن سلامة.

وكان السبب في ذلك: أن فُسَّاق الجند والشطار أذوا الناس أذى شديداً، وأظهروا الفسق وقطع الطريق، وأخذوا النساء والغلمان علانية من الطرق، وكانوا يجتمعون

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لا نرضى المجوسي».

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٥٤٦/٨.

فيأتون الرجل، فيأخذون ابنه، فيذهبون به، فلا يقدر على المنع منهم، وكانوا يجتمعون فيأتون القرى، فيأخـذون ما قـدروا عليه، ولا سلطان يمنعهم ولا سلطان يعثر بهم، وخرجوا في آخر أمرهم إلى قطربل فانتهبوها علانية، وجاءوا بما أخذوه يبيعونه علانية، وجاء أهلها فاستعدُوا السلطان فلم يُعْدِهم، وكان ذلك في آخر شعبان، فلما رأى الناس ذلك، قام صُلحاء كل رَبَض ودَرْب / ومشى بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما يكون في ٥٥/١ الدرب الواحد الفاسق والفاسقان إلى العشرة، فأنتم أكثر منهم وقد غلبوكم، فلو اجتمعتم لمنعتم هؤلاء الفُسَّاق. فقام رجل من ناحية طريق الأنبار يقال له: خالد الدريوش، فدعا جيرانه، وأهل محلته إلى معاونته على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأجابوه، فشد على مَنْ يليه من الفساق والشطار فمنعهم وحبسهم ورفعهم إلى السلطان لأنه كان لا يرى أن يُغَيِّر على السلطان شيئاً، ثم قام من بعده بيومين أو ثلاثة رجل يقال له: سهل بن سلامة الأنصاري من أهل خُراسان، ويكنى: أبا حاتم، فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بكتاب الله وسُنَّة نبيَّه ﷺ، وعلَّق مصحفاً في عنقه، ثم بدأ بأهل محلته وجيرانه، فأمرهم ونهاهم فقبلوا منه، ثم دعا الناس جميعاً إلى ذلك وجعل لنفسه ديواناً يثبت فيه اسم من أتاه يبايعه على ذلك، لقتال من خالفه، فأتاه خلق كثير فبايعوه، إلا أن خالد الدريوش خالفه فقال: أنا لا أغير على السلطان شيئاً ولا أقاتله. قال سهل: أنا أقاتل كل من خالف الكتاب والسنة، كاثناً مَنْ كان، سلطاناً أو غير سلطان، فمن بايعني على ذلك قبلته، ومن خالفني قاتلته.

وقام سهل بذلك يوم الخميس لأربع خلون من رمضان، وقوتل من قبل السلطان، قاتله عيسى بن محمد بن أبي خالد، فقاتل / فضرب ضربة بالسيف، فرجع إلى منزله، ٥٥/ب ثم اعتذر إليه عيسى أن يعود إلى الأمر بالمعروف، فعاد(١).

وفي هذه السنة: جعل المأمون علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ولي عهد المسلمين والخليفة من بعده، وسمَّاه الرَّضيّ من آل محمد على وأمر(٢) جنده أن يطرح السواد ولبس ثياب الخضرة، وكتب بذلك إلى الأفاق، وذلك يوم

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ١/٨٥٥ ـ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وأمره جنده».

الإثنين لليلتين خلتا من رمضان هذه السنة. فكتب الحسن بن سهل إلى عيسى بن محمد يخبره أن أمير المؤمنين قد جعل علي بن موسى الرضي ولي عهده، وذلك أنه نظر في بني العباس وبني علي فلم يجد أحداً أفضل ولا أورع ولا أعلم منه، وأنه سمّاه الرضي من آل محمد را المعلم على أن يطرح السواد ولبس الخضرة، وأن يأمر مَنْ قِبَله من الجند والقواد وبني هاشم بالبيعة له، ويأخذهم بلبس الخضرة في أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم، ويأخذ أهل بغداد جميعاً بذلك، فوصل الكتاب إلى عيسى يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي الحجة، فدعا أهل بغداد إلى ذلك، فاختلفوا، فقال قوم: نبايع، وقال قوم: لا نخرج الأمر من ولد العباس، وإنما هذا دسيس من قبل الفضل بن سهل، وغضب ولد العباس من ذلك، واجتمع بعض إلى بعض، وتكلموا فيه وقالوا: نولي بعضنا ونخلع المأمون. وكان المتكلم في هذا والمختلف فيه والمتقلد له: إبراهيم ومنصور بن المهدي (۱).

#### \* \* \*

# / ذِكرُ العَهْدِ الَّذي كتبه المأمون بخطَّه لعلي ابن موسى الرَّضيّ[عليها السلام]

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب كتبه عبد الله بن هارون الرشيد أمير المؤمنين بيده لعلى بن موسى بن جعفر ولى عهده.

أما بعد: فإن الله اصطفى الإسلام ديناً، واصطفى له عباده رسلاً دالين عليه، وهادين إليه، يبشر أولهم بآخرهم، ويصدق تاليهم ماضيهم، حتى انتهت نبوة الله تعالى إلى محمد على فترة من الرسل، ودروس من العلم، وانقطاع من الوحي، واقتراب من الساعة، فختم الله به النبيين، وجعله شاهداً لهم، ومهيمناً عليهم، وأنزل عليه كتابه العزيز الذي ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ (٢) بما أحل وحرَّم، ووعد وأوعد، وحذر وأنذر، ليكون له الحجة البالغة على خلقه، ﴿ليهلك من

1/07

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٨/٤٥٥ ـ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة: فصلت، الآية: ٤٢.

هلك عن بيّنة، ويجي من حيا عن بيّنة، وإن الله لسميع عليم (() فبلّغ عن الله رسالته، ودعا إلى سبيله بما أمره به من الحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ثم الجهاد والغلظة حتى قبضه الله إليه، واختار له ما عنده هي فلما انقضت النبوة، وختم الله بمحمد الوحي والرسالة، جعل قوام الدين ونظام أمر المسلمين بالخلافة، وإتمامها وعزها، والقيام بحق الله فيها بالطاعة التي بها (٢) تقام فرائض الله وحدوده / وشرائع الإسلام وسننه، ويجاهد يها عدوه، فعلى خلفاء الله طاعته فيما ٢٥/ب استخلفهم، واسترعاهم من أمر دينه وعباده، وعلى المسلمين طاعة خلفائهم ومعاونتهم على إقامة حق الله وعدله، وأمن السبل، وحقن الدماء، وإصلاح ذات البين، وجمع الألفة، وفي خلاف ذلك اضطراب أمر المسلمين، واختلاف ملتهم، وقهر دينهم، واستعلاء عدوهم، وتفرق الكلمة، وخسران الدنيا والآخرة، فحق على من استخلفه في أرضه، وائتمنه على خلقه أن يجهد لله نفسه، ويؤثر على ما فيه رضى الله وطاعته، ويعمل لما الله واقفه عليه (٣)، وسائله عنه، ويحكم بالحق، ويعمل بالعدل فيما حمله الله وقفه عليه (٣)، وسائله عنه، ويحكم بالحق، ويعمل بالعدل فيما حمله الأرض فاحكم بين الناس بالحق (٤) وقال تعالى: ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين عما الأرض فاحكم بين الناس بالحق (٤) وقال تعالى: ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ﴿ ١٠).

وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال: لو ضاعت سخلة بشاطىء الفرات لتخوفت أن يسألني الله عنها، وأيم الله إن المسؤول عن خاصة نفسه على عمله فيما بين الله وبينه ليعرض أمر كبير على خطر عظيم، فكيف بالمسؤول عن رعاية الأمة، وبالله الثقة، وإليه المفزع والرغبة في التوفيق والعصمة والتسديد والهداية إلى ما فيه ثبوت الحجة، والفوز من الله، والرضوان والرحمة، وأنظر الأئمة لنفسه وأنصحهم لله في دينه وعباده، وخلافته في أرضه من عمل بطاعته ودينه وسُنَّة نبيه عليه السلام في / [مدة](٢) أيامه وبعدها، ٧٥/أ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «التي تقام بها».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لما عليه وافقه عليه».

<sup>(</sup>٤) سورة: ص، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة: الحجر. الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

فأجهد رأيه ونظره فيمن يوليه عهده، ويختاره لإمارة المسلمين ورعايتهم بعده، وينصبه علماً لهم(١)، ومفزعاً افي جمع ألفتهم، ولمّ شعثهم، وحقن دمائهم، والأمن بإذن الله من فرقتهم، وفساد ذات بينهم، واختلافهم، ورفع نزغ الشيطان وكيده عنهم، وإن الله عز وجل جعل العهد بعد الخلافة من تمام أمر الإسلام وكماله وعزه وصلاح أهله، وأنهم خلفاؤه من توكيده لمن يختارونه لهم من بعدهم ما عظمت به النعمة، وسلمت فيه العاقبة، وينقض (٢) الله بذلك الشقاق (٣) والعداوة، والسعي في الفرقة، والتربص للفتنة، ولم يزل أمير المؤمنين مذ أفضت إليه الخلافة، فاختبر بشاعة مذاقها، وثقل محملها، وشدة مؤونتها، وما يجب على من تقلدها من ارتباط طاعة الله ومراقبته فيما حمله فيها وأنصب بدنه، وأسهر عينه، وأطال فكره فيما فيه عز الدين، وقمع المشركين، وصلاح الأمة، ونشر العدل، وإقامة الكتاب والسنة، ومنع ذلك من الخفض، والدعة، ومهنأ العيش، علماً بما الله سائله عنه، ومحبته أن يلقى الله مناصحاً في دينه وعباده، ومختاراً لولاية عهده ورعاية الأمة من بعده أفضل ما يقدر عليه في دينه وورعه، وأرجاهم للقيام بأمر الله وحقه، مناجياً لله(٤) بالاستخارة في ذلك، ومسألته (٥) إلهامه ما فيه ٧٥/ب رضاه / وطاعته في آناء ليله ونهاره، معملًا في طلبه، والتماسة (٦) في أهل بيته من ولد عبد الله بن العباس وعلى بن أبي طالب، فكره ونظره، مقتصراً فيمن علم حاله، ومذهبه منهم على الحق علماً بالغاً في المسألة فيمن خفي عليه أمره، وجهده وطاقته، حتى استقضى أمورهم معرفة، وابتلى أخبارهم مشاهدة، وكشف ما عندهم مساءلة، فكانت خيرته بعد استخارته لله، وإجهاد نفسه في قضاء حقه في عباده من البيتين جميعاً: علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، لما رأى من فضله البارع، وعلمه الناصع، وورعه الظاهر، وزهده الخالص، وتخليه من الدنيا،

(١) هكذا بالأصل، وفي ت: «ومضيه ومفزعاً».

<sup>(</sup>٢) في ت: «ويمض الله بذلك».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الفراق».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مناجياً فيه».

<sup>(</sup>٥) في ت: «ويسأله إلهامه».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «والبأساء في أهل بيته».

ومسلمته من الناس، فقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواطئة ، والألسن متفقة، والكلمة فيه جامعة، رما لم يزل يعرفه [به](١) من الفضل، يافعاً وناشئاً، وحدثاً ومكتهلًا، فعقد له العهد والولاية من بعده، واثقاً بخيرة الله في ذلك، إذ علم الله من فعله إيثاراً له وللدين، ونظراً للمسلمين، وطلباً للسلامة، وثبات الحجة، والنجاة في اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، ودعا أمير المؤمنين ولده وأهل بيته وخاصته وقوّاده وجنده، فبايعوه مسارعين مسرورين عالمين بإيثار أمير المؤمنين طاعة الله على الهوى في ولده وغيرهم / ممن هو أشبك رحماً، وأقرب قرابة، وسمَّاه الرَّضيُّ، إذ كان رضا عند أمير ١/٥٨ المؤمنين، فبايعوه معشر بيت أمير المؤمنين، ومن بالمدينة المحروسة من قواده وجنده وعامة المسلمين لأمير المؤمنين والرضى من بعده على اسم الله وبركته وحسن قضائه لدينه وعباده، بيعة مبسوطة إليها أيديكم، منشرحة لها صدروكم، عالمين ما أراد أمير المؤمنين بها، وأثر طاعة الله، والنظر لنفسه ولكم فيها، شاكرين لله على ما ألهم أمير المؤمنين من قضاء حقه في رعايتكم، وحرصه على رشدكم وصلاحكم، راجين عائدة الله في (٢) جمع ألفتكم، وحقن دمائكم، ولمّ شعثكم، وسد تغوركم، وقوة دينكم، وقمع عدوكم، واستقامة أموركم، فسارعوا إلى طاعة الله وطاعة أمير المؤمنين، فإنه الأمر إن سارعتم إليه، وحمدتم الله عليه، عرفتم الحظ فيه إن شاء الله، وكتب بيده لسبع خلون من شهر رمضان المعظم قدره سنة إحدى ومائتين.

وكتب الرضي [عليه السلام] (٢٦ كلمات منها أنه كتب عند قوله: اختار من البيتين جميعاً علي بن موسى بن جعفر، كتب تحته: وصلتك رحم وجزيت خيراً.

وكتب تحت مدحه إياه بقوله: وورعه وزهده: أثنى الله عليك فأجمل، / وأَجْزَل ٥٠/ب لك الثواب فأكمل.

وكتب تحت قوله: فعقد له العهد بعده: بل جعلت فداك.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «راجين عائدة ذلك».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

وكتب تحت قوله: وسمًّاه الرّضيّ : رضي الله عنك وأرضاك وأحسن في الدارين جزاك .

### ثم كتب الرّضيّ على ظهر العهد ما نسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الفعّال لما يريد، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وصلواته على نبيه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أقول وأنا علي بن موسى بن جعفر إن أمير المؤمنين عضده الله بالسداد، ووفقه للرشاد عرف من حقنا ما جهله غيره، فوصل أرحاماً قطعت، وأمَّنَ أنفساً فزعت، بل أحياها وقد تلفت، وأغناها وقد افتقرت، مبتغياً رضا رب العالمين، لا يرضى جزاء (١) من غيره، وسيجزي الله الشاكرين، ولا يضيع أجر المحسنين، وإنه جعل إليَّ عهده والإمرة الكبرى إن بقيت من بعده، فمن حل عقدة أمرها، وفصم عروة [أحب] (٢) إيثاقها، فقد أباح حريمه وأحل محرمه، إذ كان بذلك زارياً على الإمام، منتهكاً حرمة الإسلام / وقلا جعلت لله على نفسي إن استرعاني أمير المؤمنين وقلّدني خلافته العمل فيهم عامة، وفي بني العباس بن عبد المطلب خاصة، بطاعته وسنة رسول الله ولي وأن لا أسفك دما حراماً، ولا أبيح فرجاً ولا مالاً إلا ما سفكته حدوده، وأباحته فرائضه، وأن أتخيّر الكفاة جهدي وطاقتي، وقد جعلت بذلك على نفسي عهداً مؤكداً، يسألني الله عنه، فإنه عز وجل يقول: ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً ﴾ (٣) فإن حدث أو غيّرت أو بدلت كنت للتغيير مستحقاً، وللنكال متعرضاً، فأعوذ بالله من سخطه وإليه أرغب في التوفيق لطاعته والحول بيني وبين معصيته في عافيته لي وللمسلمين. وقد امتثلت أمر أمير المؤمنين، وآثرت رضاه، والله يعصمني وإياه، وأشهدت الله على نفسي، وكفى بالله شهيداً.

وكتبت خطي بحضرة أميـر المؤمنين، أطال الله بقـاءًه، والفضـل بن سهـل،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿لا يرضى جراه،.

وفي ت: ﴿لا يريد جزاء﴾.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة: الإسراء، الآية: ٣٤.

ويحيى بن أكثم، وعبد الله بن طاهر، وثمامة بن أشرس، وبشر بن المعتمر، وحماد بن النعمان. في شهر رمضان سنة إحدى ومائتين.

۹ه/ب

/ نُسْخَةُ الشَّهادَات

رسم أمير المؤمنين \_ أطال الله بقاءه وكبت أعداءه \_ قراءة مضمون هذه الصحيفة ، ظهرها وبطنها بحرم سيدنا رسول الله على بين الروضة والمنبر، على رؤوس الأشهاد، وبمرأى ومسمع من وجوه بني هاشم وسائر الأولياء والأجناد، بما أوجب أمير المؤمنين الحجة به على سائر المسلمين، وأبطل الشبهة التي كانت اعترضت آراء الجاهلين، ﴿وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ﴾(١). وكتب الفضل بن سهل بحضرة أمير المؤمنين في التاريخ المذكور:

عبد الله بن طاهر بن الحسين أثبت شهادته في تاريخه.

شهد يحيى بن أكثم على مضمون هذا المكتوب، ظهره وبطنه (٢)، وهو يسأل الله عز وجل أن يعرف أمير المؤمنين وكافة المسلمين بركات هذا العهد، والميثاق، وكتب بخطه في التاريخ المبيّن.

شهد حماد بن النعمان على مضمون ظهره وبطنه (٢)، وكتب بيده في تاريخه.

بشر بن المعتمر يشهد بذلك، وكتب بيده في التاريخ.

ثمامة بن أشرس،حضر وكتب خطه.

قال هبة الله بن الفضل بن صاعد الكاتب: هذا العهد، رأيته بخط المأمون، ابتاعه خالي يحيى بن صاعد بمائتي دينار، وحمله إلى سيف الدولة صدقة بن منصور، وكان فيه خطوط جماعة من الكتاب، مثل: الصولي / عبد الله بن العباس، والوزير ٢/٦٠ المغربي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) في ت: «ظهره وباطنه».

وفي هذه السنة: بويع لإبراهيم بن المهدي. وكان السبب ما ذكرناه، وهو أن المأمون لما بايع لعلي بن موسى الرضي (١) نفر العباسيون وأظهروا أنهم خلعوا المأمون، وبايعوا لإبراهيم (٢) بن المهدي، ومن بعده إسحاق بن موسى بن المهدي، وضمنوا للجند أشياء يعطونهم، وأمروا رجلاً يقول يوم الجمعة حين يؤقت (٣) المؤذن: إنا نريد أن ندعو للمأمون، ومن بعده لإبراهيم يكون خليفة، ودسوا قوماً فقالوا: إذا قام من يتكلم بهذا فقوموا وقولوا: لا نرضى إلا أن تبايعوا لإبراهيم، ومن بعده لإسحاق وتخلعوا (٤) المأمون، فلمّا قام مَنْ تكلم بهذا وأجيب بهذا، لم يصلّوا في ذلك اليوم الجمعة، ولا خطب أحد، وصلّى الناس أربع ركعات، وذلك في يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة (٥).

وفي هذه السنة: افتتح عبد الله بن خُرْداذْبه والي طبرستان بلاداً من بلاد الديلم، وزادها في بلاد الإسلام، وافتتح جبال طبرستان (٢).

وفيها: تحرّك بابك الخرمي في الجاويذَانيّة أصحاب جاويذان بن سهل، وادّعى أن رُوح جاويذان صاحب البذّ دخلت فيه (٧)، وأخذ في العيْث والفساد (٨).

وفيها: أصاب أهـل خُراسـان والري وأصبهـان مجاعـة، وعزَّ الـطعام، ووقـع /٦٠ب الموت(٩) / .

وحج بالناس في هذه السنة إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «الرضي» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) «لإبراهيم» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «يؤذن».

<sup>(</sup>٤) في ت: «وخلفوا».

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الطبري ٨/٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ الطبري ٥٥٦/٨.

<sup>(</sup>٧) في ت: «صاحب البذر ادعى أن روح جاويذان دخلت فيه».

<sup>(</sup>٨) انظر: تاريخ الطبري ١٥٦/٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: تاريخ الطبري ٥٥٦/٨.

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر.

١١٠١ ـ الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة أبو عبد الله (١) العوفي (7) .

من أهل الكوفة، ولي ببغداد قضاء الشرقية بعد حفص بن غياث، ثم نقل إلى قضاء عسكر المهدي في خلافة الرشيد أياماً، ثم عزله. وحدَّث عن أبيه، وعن الأعمش، ومسعر(٣).

روى عنه: عمر بن شبة وغيره، وكان ضعيفاً في الحديث، ويُصحف إذا روى، وكانت لحيته تبلغ إلى ركبته.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن ثابت قال: أخبرنا علي بن القاسم بن الحسن الشاهد قال: حدثنا علي بن إسحاق المادرائي (٤) قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: وحدثني بعض أصحابنا قال: جاءت امرأة إلى العوفي قاضي هارون، ومعها صبي ورجل فقالت: هذا زوجي، وهذا ابني منه، فقال له: هذه امرأتك؟ قال: نعم، قال: وهذا الولد منك؟ قال: أصلح الله القاضي، أنا خصي، قال: فألزمه الولد فأخذ الصبي فوضعه على رقبته وانصرف، فاستقبله صديق له خصي والصبي / على عنقه، فقال: مَنْ هذا الصبي؟ فقال: القاضي (٥)، يفرق أولاد الزنا على ١/٦١ الناس (٦).

توفي العوفي في هذه السنة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن عبد الله».

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٩/٨- ٣٢.

<sup>(</sup>٣) في ت: «ومسعود».

<sup>(</sup>٤) في ت: «البارداي».

<sup>(</sup>٥) «القاضي» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) «على الناس» ساقطة من ت.

انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٨/٣٠.

۱۱۰۲ - سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق الزهري (1).

سمع أباه وغيره، روى عنه: أحمد بن حنبل، وخلف بن سالم، وكان صدوقاً ثقة، ولي القضاء بواسط في خلافة هارون، ثم ولي قضاء العسكر للمهدي ببغداد، ثم عزل فلحق بالحسن بن سهل، وهو بفم الصلح فولاً قضاء عسكره.

وتوفي بالمبارك في هذه السنة (٢) وهو ابن ثلاث وستين سنة.

 $^{(7)}$  عبد الله بن الفرج، أبو محمد القنطري  $^{(7)}$  .

كان أحد العُبَّاد<sup>(٤)</sup>، وكان بشر الحافي يودّه<sup>(٥)</sup> ويزوره·

روى عنه: البرجلاني، وعلى بن الموفق.

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي (١) قال: أخبرنا العتيقي (٧) قال: حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا العباس بن العباس الجوهري قال: حدثنا عبد الله بن عمرو قال: حدثنا محمد بن بيان (٨) المكي قال: حدثني صاعد قال: لما مات عبدالله بن الفرج حضرت جنازته، فلمّا واريته رأيته في الليل في النوم جالساً على شفير قبره، ومعه صحيفة ينظر فيها (٩) فقلت [له] (١٠): ما فعل الله بك قال: غفر لي ولكل من شبّع بخنازتي [قال]: (١١) قلت له: أنا كنت معهم قال: هوذا اسمك في الصحيفة (١٢) / .

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٢٣/٩ ـ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) «في هذه السنة» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٠ / ٤١ ـ ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) في ت: «الزهاد» وما أثبتناه من الأصل.

<sup>(°)</sup> في ت: «يرده».

<sup>(</sup>٦) في ت: «محمد بن علي».

<sup>(</sup>٧) في ت: «العتيبي».

<sup>(</sup>A) في ت: «محمد بن البيان».

<sup>(</sup>٩) «جالساً على شفير قبره، ومعه صحيفة ينظر فيها». ساقطة من ت.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>١٢)؛ انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٠ /٢٤.

١١٠٤ - على بن عاصم بن صهيب، أبو الحسن، مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق<sup>(١)</sup>.

من أهل واسط، ولد سنة ثمان ومائة، وقيل: سنة خمس ومائة، وسكن بغداد وحدث بها عن حصين بن عبد الرحمن ومحمد بن سوقة، وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وابن جريج وحميـد الطويـل، روى عنه: أحمـد بن حنبل، وغيره، إلا انهم قالوا: كان يخطىء فضعّفوه بذلك.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد [القزاز] (٢) قال: أخبرنا أحمد بن على بن ثابت قال: أخبرنا مسعود بن ناصر بن أبي زيد السكري قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن الفضيل المزكى قال: حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسين المرواني قال: سمعت زنجويه بن محمد اللّباد يقول: سمعت عبد الله بن كثير البكري يقول: سمعت أحمد بن أعين يقول: سمعت علي بن عاصم يقول: دفع إليَّ أبي مائة ألف درهم وقال: اذهب فلا أرى وجهك إلا بمائة ألف حديث (٣).

أخبرنا عبد الرحمن (القزاز قال](1): أخبرنا الخطيب قال أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ قال: حدثنا أحمد بن سهل <sup>(°)</sup> بن حمدويه قال: سمعت أبا نصر بن الليث بن حبرويه<sup>(١)</sup> يقول: سمعت يحيى بن جعفر يقول: كان يجتمع عند على بن عاصم أكثر من ثلاثين أَلْفًا / ، وكان يجلس على سطح ، وكان له ثلاثة مستملين $^{(V)}$  .

أخبرنا عبدالرحمن [بن محمد] (^) قال: أخبرنا أحمد بن على [بن ثابت] (٩) قال

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٤٤٦/١١ ـ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١١/٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «محمد بن سهل».

<sup>(</sup>٦) في ت: «حرويه».

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١١/٤٥٤.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

حدثني الحسن بن علي المقرىء قال: حدثني أبو عمر (۱) بن مهدي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب [قال: حدثني جدي قال: حدثني يوسف بن يعقوب] (۲) الصفار (۳) قال: سمعت عاصم بن علي [بن عاصم] (٤) يقول: قال: أخبرنا أبي أنه صام ثمانين شهر رمضان ومات وهو ابن أربع وتسعين سنة (۵).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو عمرو» وما أثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٣) «الصفار» ساقط من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١١/٤٥٧.

## ثم دخلت

## سنة اثنتين ومائتين

#### فمن الحوادث فيها:

أن أهل بغداد خلعوا المأمون، وبايعوا لإبراهيم بن المهدي بالخلافة، وسمّوه المُبارك [وفي وقت فعلهم هذا قولان: أحدهما أنه أول يوم من المحرم والثاني لخمس خلون منه. وصعد إبراهيم المنبر](۱) فكان أوّل من بايعه عبيد الله بن محمد الهاشمي، ثم منصور بن المهدي، ثم سائر الناس، ثم (۲) بنو هاشم ثم القواد، وكان المتولّي لأخذ البيعة المطلب بن عبد الله بن مالك، وكان الذي سعى في ذلك وقام به: السندي، وصالح صاحب المصلى، ومنجاب(۳)، ونصير الوصيف وسائر الموالي [إلا أن](٤) الذين سميناهم كانوا الرؤساء والقادة، وإنما فعلوا ذلك غضباً على المأمون حين أراد إخراج الخلافة من ولد العباس إلى ولد علي، ولترك لباس آبائه من السواد ولبس الخضرة(٥).

ولمَّا فرغ من البيعة وعد الجند أن يعطيهم أرزاقاً لستة أشهر، فدافعهم بها، فلمَّا رأوا ذلك شنعوا عليه، فأعطى كل رجل منهم مائتي درهم، وكتب لبعضهم إلى السواد بقيمة مالهم من الحنطة (٢)، فخرجوا في قَبْضها، فلم يمرّوا بشيء إلا نهبوه وأخذوا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، وأثبتناه من ت.

<sup>(</sup>٢) «الناس، ثم» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «وسحاب».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الطبري ٨/٥٥٧.

<sup>(</sup>٦) في ت: «من حنطة وشعيراً».

٢٦/ب النصيبين جميعاً: / نصيب أهل البلاد ونصيب السلطان، وغلب إبراهيم مع [أهل]<sup>(۱)</sup> بغداد على [أهل]<sup>(۲)</sup> الكوفة والسواد كله، وعسكر بالمدائن، وولّى الجانب الشرقيّ من بغداد العباس، والجانب الغربيّ إسحاق بن موسى الهادي<sup>(۳)</sup>.

وأمر أن يُستتاب المريسي .

أخبرنا أبو منصور قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا علي بن أبي علي قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال: هاجت العامة على بشر المريسي فسألوا إبراهيم بن المهدي أن يستتيبه (٤)، وأمر إبراهيم قتيبة بن زياد القاضي أن يُحضره مسجد الرصافة.

فحدثني محمد بن أحمد بن إسحاق، عن محمد بن خلف قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن الصيرفي يقول: شهدت المسجد الجامع بالرصافة وقد اجتمع الناس، وجلس<sup>(٥)</sup> قتيبة بن زياد، وأقيم بشر المريسي<sup>(١)</sup> على صندوق من صناديق<sup>(٧)</sup> المصاحف عند باب الخدم<sup>(٨)</sup>، وقام المستمليان أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس مستملي ابن عيينة، وهارون بن موسى مستملي يزيد بن هارون يذكران: أن أمير المؤمنين إبراهيم بن المهدي أمر قاضيه قتيبة بن زياد أن يستتيب<sup>(٩)</sup> بشر بن غياث المريسي عن أشياء عدّدها منها: ذكر القرآن وغيره، وأنه تائب، فرفع بشر صوته يقول: معاذ الله، إني لست بتائب، فكثر الناس عليه حتى كادوا يقتلونه وأدخل إلى باب الخدم، وتفرّق الناس.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل، ت وأثبتناه من تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٥٥٧/٨.

<sup>(</sup>٤) في ت: «تستبه».

<sup>(</sup>٥) في ت: «وحبس».

 <sup>(</sup>٦) «المريسي» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «الصناديق».

<sup>(</sup>٨) في ت: «الخرم».

<sup>(</sup>٩) في ت: «تستيت».

وفي هذه السنة: خرج مهدي بن عُلوان الحروريّ فوجّه / إليه إبراهيم بن ١٦٣ المهدي أبا إسحاق بن الرشيد(١) في جماعة من القوّاد فهزم مهدياً(٢٠).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز (٣) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال: أخبرنا أبي قال: قال إسماعيل بن على: وبايع أهل بغداد لأبي إسحاق (٤) إبراهيم بن المهدي ببغداد (٥) في داره المنسوبة إليه في ناحية سوق العطش وسمّوه المبارك، ويقال: سُمّي المرضي (٢)، وذلك يـوم الجمعة (٧) لخمس خلون من المحرم سنة اثنتين ومائتين وأمه أم ولد يقال لها: شكلة وبها يعرف، فغلب على الكوفة والسواد، وخطب له على المنابر وعسكر بالمدائن، ثم رجع إلى بغداد، فأقام بها، والحسن بن سهل مقيم في حدود واسط خليفة للمأمون، والمأمون ببلاد خُراسان، فلم يزل إبراهيم مقيماً ببغداد على أمره يدعى بأمير المؤمنين، ويُخطب له على منبري بغداد، وما غلب عليه من السواد والكوفة، ثم رحل المأمون متوجهاً إلى العراق، وقد توفي (٨) علي بن موسى الرضي، فلما أشرف المأمون على العراق، وقرب من بغداد، ضعف أمر إبراهيم بن المهدي، وقصرت يده، وتفرَّق الناس عنه، فلم يزل على ذلك إلى أن حضر الأضحى من سنة ثلاث ومائتين.

وفي هذه السنة (٩): وثب أخو أبي السرايا بالكوفة فبيض، واجتمعت إليه جماعه، فلقيه غسَّان بن الفرج في رجب، فقتله وبعث برأسه إلى إبراهيم بن المهدي.

وفيها: ظفر إبراهيم بن المهدي بسهل / بن سلامة المطوّعيّ، فحبسه وعاقبه، ٦٣/ب

<sup>(</sup>١) «أبا إسحاق بن الرشيد» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٨/٨٥٥.

<sup>(</sup>٣) «القزاز» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) «إسمحاق» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) «ببغداد» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «الرضا».

<sup>(</sup>٧) «يوم الجمعة» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>۸) في ت: «وقد فرما».

<sup>(</sup>٩) في ت: «وفيها».

وقد ذكر عن سهل أنه كان يأمر بالمعروف، واجتمع إليه عامة أهل بغداد، وكان كل مَنْ أجابه يثني على بابه بُرجاً بجصّ وآجر، وينصب عليه السلاح والمصحف، حتى بلغوا قرب باب الشام، وكان سهل يذكر الولاة بأقبح أعمالهم ويقول: الفُسَّاق. فقاتله أصحاب إبراهيم بن المهدي، وخذله العوام حتى أخذ، فأتى به إسحاق بن الهادي فقال له: حرضت علينا الناس وعبت أمرنا. فقال: إنما كنت أدعو إلى العمل بالكتاب والسُّنة. فقالوا(١) له: اخرج فقل إنما الذي كنت أدعو إليه باطل: فخرج فقال: إن الذي كنت أدعو إليه من الكتاب والسنة أنا أدعو إليه اليوم. فوجىء عنقه وضربوه وقيًّد وحُبس وخُفي أمره(٢).

وفي هذه السنة (٣): شخص المأمون من مرو يريد العراق.

وكان سبب ذلك: أنه أخبر بالقتال والفتن منذ قتل الأمين، وأن أهل بيته قد غضبوا لمبايعة علي بن موسى وأنهم قد بايعوا لإبراهيم بن المهدي، وكان الفضل بن سهل يكتمه هذه الأحوال، فلما أخبر بها وبان (٤) أن هرثمة إنما جاء لنصحه، وأنه إن لم يتدارك الأمر خرجت الخلافة من يده، وأن طاهر بن الحسين لمّا وطأ له الخلافة أخرج من الأمر وصُيِّر في زاوية في الرقة، وأنه لو كان ببغداد لم يجترىء أحد على ما اجترأ عليه، وإنك لو خرجت عاد إليك بنو هاشم كلهم وأطاعوا، ولم يخبروا بهذا حتى (٥) أخذوا وإنك لو خرجت عاد إليك بنو هاشم كلهم وأطاعوا، ولم يخبروا بهذا حتى (١) أخذوا الأمر عنده، وأمر بالرحيل إلى بغداد، علم الفضل بن سهل ببعض أمورهم، فتعنتهم (١) فضرب بعضهم بالسياط، وحبس بعضهم، ثم ارتحل من مرو، فلما دخل سرخس دخل أربعة نفر على الفضل بن سهل (٧) وهو في الحمام، فقتلوه وهربوا، فطلبهم المأمون

<sup>(</sup>١) في ت: «إنما كنت أدعو إليه باطل، أخرج...».

<sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ الطبري . / ٥٦٢ - ٥٦٣ .

<sup>(</sup>٣) في ت: «وفيها».

<sup>(</sup>٤) في ت: «ربان».

<sup>(</sup>٥) «ولم يخبروا حين أخذوا».

<sup>(</sup>٦) في ت: «فبتعهم».

<sup>(</sup>٧) «بن سهل» ساقطة من ت.

فقتلهم، وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل، وأعلمه ما دخل عليه من المصيبة بقتل الفضل بن سهل<sup>(۱)</sup>، وأنه صيَّره مكانه، ووصل الخبر بذلك إلى الحسن في رمضان، وجعل المطلب يدعو في السر للمأمون، وخلع إبراهيم، فأجابه منصور، وخزيمة، وقوّاد كثير، وعلم إبراهيم فبعث إلى المطلب، ومنصور، وخزيمة فاعتلّوا عليه، ونهب ألفاً من (۲) دار المطلب (۳).

وفي هذه السنة: تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل، إلا أنه دخل بها في سنة عشر، وسنذكر هناك خبرها(٤٠).

وفي هذه السنة (<sup>٥)</sup>: زوّج المأمون علي بن موسى الرضي ابنته أم حبيب، وزوّج محمد بن علي بن موسى ابنته أم الفضل<sup>(٦)</sup>.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر (٧) أحمد بن علي بن ثابت قال: أجاز لي أبو نصر أحمد بن محمد بن حسنون النرسي وحدثنيه ثقة من أصحابنا عنه قال: أخبرنا إبراهيم بن حامد بن شباب الأصبهاني قال: أخبرنا أحمد بن يحيى (٨) قال: سمعت يحيى بن أكثم يقول: لما أراد المأمون أن يزوج ابنته من الرضي، قال لي يا يحيى تكلم. قال: فأجللته أن أقول له: أنكحت؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، أنت الحاكم الأكبر وأنت أولى بالكلام، فقال: الحمد لله الذي تصاغرت الأمور بمشيئته، ولا إله إلا الله / إقراراً بربوبيته وصلى الله على سيدنا محمد عند ذكره، أما بعد:

فإن الله جعل النكاح الذي رضيه سبباً للمناسبة ألا وإني قــد زوَّجت ابنتي من

<sup>(</sup>١) «بن سهل» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) «ألفاً من» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٥٦٤/٨ ـ ٥٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ١٦٦/٨.

<sup>(</sup>٥) في ت: «وفيها».

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ الطبري ١٦٦/٨.

<sup>(</sup>٧) «أبو بكر» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٨) في ت: «بن مهدي».

علي بن موسى الرضي، وأمهرتها عنه أربعهائة درهم.

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد ودعا لأخيه بعد المأمون بولاية العهد، ومضى إبراهيم بن موسى إلى اليمن، وكان قد غلب عليها حمدويه بن على بن موسى بن ماهان(١).

\* \* \*

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

 $^{(7)}$ . الفضل بن سهل بن عبد الله، أبو العباس الملقب ذا الرئاستين  $^{(7)}$ .

كان من أولاد ملوك المجوس، وأسلم أبوه سهل في أيام الرشيد، واتصل بيحيى بن خالد البرمكي، واتصل الفضل والحسن ابنا سهل بالفضل وجعفر ان على يحيى بن خالد، فضم جعفر بن يحيى الفضل بن سهل إلى المأمون وهو ولي عهد، وقيل: إن الفضل لما أراد أن يُسلم كره أن يُسلم على يد الرشيد والمأمون، فصار وحده إلى الجامع يوم الجمعة، فاغتسل ولبس ثيابه، ورجع مسلماً، وغلب على المأمون لخلاله الجميلة من الكرم والوفاء والبلاغة والكتابة، فلما استخلف المأمون فوض إليه أموره كلها، وسمّاه ذا الرئاستين لتدبيره أمر السيف والقلم.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عمر النرسي (٣) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المكتفي ١/٦٥ بالله قال: حدثنا / ابن الأنباري قال: قال رجل للفضل بن سهل اسكتني عن وصفك تساوي أفعالك في السؤدد وحيَّرني فيها كثرة عددها، فليس [لي](٤) إلى ذكرها جميعها(٥) سبيل، وإذا أردت وصف واحدة اعترضت أختها إذ كانت الأولى ليست بأحق

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطيري ٥٦٧/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٢١/ ٣٣٩ ـ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) في ت: «النوسي».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) (جميعها) ساقطة من ت.

في الذكر، فلست أصفها إلا بإظهار العجزعن وصفها(١).

أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد] أنه قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو بشر محمد بن أبي السري الوكيل قال: حدثنا أبو عبيد الله محمد  $(^{(7)})$  بن عمران المرزباني قال: أخبرني الصولي قال: [أنشدنا ثعلب قال: ] $(^{(3)})$  أنشدنا إبراهيم بن العباس الصولى لنفسه في الفضل بن سهل:

لفضل بن سهل يد تقاصر عنها المثل فبسطتها للغنى وسطوتها للأجل وباطنها للندى وظاهرها للقبل

فأخذه ابن الرومي فقال للقاسم بن عبيد الله:

أصبحت بين خصاصة وتجمل والمرء بينهما يموت هزيلا فامدد إليّ يداً تعود بطنها بذل النوال وظهرها التقبيلا(٥)

أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد القزاز] (٢) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن علي [ابن ثابت] (٧) قال: أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المنكدري قال: حدثني [أبو] (٨) أحمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد المنقري قال: أخبرنا الصولي قال: أخبرنا القاسم بن إسماعيل قال (8): حدَّثني إبراهيم بن العباس الصولي قال: اعتل

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٢ /٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «أبو عبد الله محمد».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٤ /٣٤٢.

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

بن المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «حدثني أحمد بن عبيد الله».

<sup>(</sup>٩) في ت: «القاسم بن إسماعيل قال: حدثني إسماعيل قال: . . . ٠ .

الفضل بن سهل ذو الرئاستين علة بخراسان ثم برأ، فجلس (١) للناس فهنأوه (٢) بالعافية وتصرفوا في الكلام (٣) ، فلما فرغوا / أقبل على الناس فقال: إن في العلل لنعماً ينبغي للعقلاء أن يعرفوها بمحيص الذنوب، وتعرض لثواب الصبر، وإيقاظ من الغفلة، وإذكار بالنعمة في حال الصحة، واستدعاء للتوبة وحض على الصدقة، فنسى الناس ما تكلموا به وانصرفوا بكلام الفضل<sup>(٤)</sup>.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرني الحسن بن أبي بكر قال: كتب إلى محمد بن إبراهيم أن أحمد بن حمدان أخبرهم قال: حدثنا أحمد بن(°) يونس الضبي قال: حدثنا أبو حسان الزيادي قال: سنة اثنتين ومائتين فيها قتل ذو الرئاستين الفضل بن سهل(٦) يوم الخميس لليلتين خلتا من شعبان بسرخس في الحمام، اغتاله نفر، فدخلوا عليه فقتلوه، فقتل به المأمون عبد العزيز بن عمران الطائي، ومؤنس بن عمران البصري، وخلف بن عمرو البصري، وعلى بن أبي سعيد، وسراجاً الخادم(٧).

قال المصنف رحمه الله(^): وفي رواية أخرى: أنه لما رحل المأمون من مرو ووصل (٩) إلى سرْخس، شد أربع نفر من خواص المأمون وهم غالب المسعودي، وقسطنطين الرومي، وفرج الديلمي، وموفق الصقلي على الفضل بن سهل وهو في الحمام فقتلوه وهربوا،وذلك في يوم الجمعة لليلتين(١٠) خلتا من شعبان هذه السنة، فجعل المأمون لمن جاء بهم عشرة آلاف ديــنـار ، فجــاء بهم العباس بـن القاسم، فقالوا للمأمون: أنت أمرتنا بقتله فأمر بهم فضربت أعناقهم.

وذكر الجاحظ أن عمر الفضل كان إحدى وأربعين سنة وخمسة أشهر.

١١٠٦ ـ يحيى بن المبارك/بن المغيرة، أبو محمد العدوي، المعروف باليزيدي صاحب أبي عمرو بن العلاء(١١) .

<sup>(</sup>١) «ثم برأ، فجلس» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «ننراوه».

<sup>(</sup>٣) في ت: «بالكلام».

<sup>(</sup>٤) أنظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٢/١٢.

٥) «أحمد بن» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «فيها قتل الفضل بن سهل ذو الرئاستين».

<sup>(</sup>٧) أنظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٢/٣٤٣.

<sup>(</sup>٨) «قال المصنف رحمه الله» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٩) «وصل» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «لست ليال».

<sup>(</sup>١١) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ١٤٦/١٤.

حدَّث عن أبي عمرو وابن جريج، وأخذ عن الخليل من اللغة أمراً عظيماً، وجلس يوماً إلى جانبه، فقال له: احسبني ضيقت عليك؟ فقال الخليل: ما ضاق شيء عن صاحبين، والدنيا ما تَسَع متباغضين.

وإنما قيل له: اليزيدي، لأنه كان منقطعاً إلى يزيد بن منصور الحميري يؤدب ولده، فنسب إليه.

ثم اتصل بالرشيد فجعل المأمون في حجره، وكان يكلم الأمين والمأمون وهما صبيان بكلام بقصيدته تعلم الفصاحة: فأكلا يوما كمأة فتحمَّرا، فقال لهما اليزيدي: «فلأكلأكما كمأكما لا بنوا أن بنوالا سلا». (١).

وكان الرشيد قد وكل بهما خادماً يؤدي إليه ما يجري منهما، فمضى إلى الرشيد وقال له: إنه اليوم علمهما كلام الزنجية، فدعاه فقال: أحسنت الزنجية قط، قال: كذا عرفني الخادم. فقال الخادم: بلى، قد كان ذلك وقت أكل الكمأة، فقال اليزيدي: إنما قلت كذا ليتفصّحا، وأنا أفعل مثل هذا كثيراً. فقال الرشيد: لا تلم الخادم، فلولا التقدمة لظننته انا بالزنجية.

وكان اليزيدي أحد القراء الفصحاء الشعراء، عالماً بلغات العرب، ثقة، وكان يجلس في أيام الرشيد مع الكسائي ببغداد في مسجد واحد يقرئان الناس، وكان الكسائي يؤدّب الأمين، واليزيدي يؤدب المأمون/ فأقر الرشيد الكسائي أن يأخذ على الأمين بحرف حمزة، وأمر اليزيدي أن يعلم المأمون حرف أبي عمرو.

أخبرنا القزاز، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرنا محمد بن عبد الواحد البزاز، قال: أخبرنا أبو سعيد السيرافي، قال: أخبرنا محمد بن أبي الأزهر، قال: أخبرنا الزبير بن بكار قال: أنشدني: إسحاق بن أبي إبراهيم، قال: أنشدني أبو محمد اليزيدي:

إذا نكبات الدهر لم تعظ الفتى ومن لم يودبه أبوه وأمه فدع عنك ما لا تستطيع ولا تطع

وتفرغ منه، لم تعظه عواذك تودي وزلازك توديد رُوعُ (٢) الردى وزلازك هواك ولا يُغلب بحقك باطله

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل بدون نقط ولم أعثر في كتب اللغة على معنى لها أو شبيه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وتاريخ بغداد ١٤٨/١٤: «روعات» وبها يكسر الوزن.

توفى اليزيدي في هذه السنة.

### ١١٠٧ - أبو إسحاق الدولابي (١).

من أهل الريّ ، كان يُقال إنه من الأبدال ، وله كرامات .

أخبرنا القزاز، قال: أخبرنا الخطيب، قال: أخبرنا ابن رزق، إجازة، حدثنا جعفر الجلدي، قال: حدثنا ابن منصور قال: سمعت محمد بن منصور يقول:

جئت مرة إلى معروف الكرخي، فغضَّ أنامله وقال: هاه، لو لحقت أبا إسحاق الدولابي كان ها هنا الساعة يسلم عليَّ، فذهبت أقوم، فقال لي: اجلس، لعله قد بلغ منزله بالريِّ.

توفي أبو إسحاق الدولابي في هذه السنة، رحمة الله عليه.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٤/١٩.

1/77

# / ثم دخلت

# سنة ثلاث ومائتين

### فمن الحوادث فيها:

أن المأمون شخص من سرخس حتى صار إلى طوس، فأقام عند قبر أبيه أياماً، ثم إن علي بن موسى بن جعفر أكل عنباً فأكثر منه فمات فجأة، وذلك في آخر صفر فصلى عليه المأمون وأمر بدفنه عند قبر أبيه الرشيد، وكتب في شهر ربيع الأول إلى الحسن بن سهل يعلمه بوفاته، ويعلمه ما دخل عليه من الغمّ به، وكتب إلى بني العباس والموالي وأهل بغداد يعلمهم موت علي، وإنهم إنما نقموا بيعته من بعده، ويسألهم الدخول في طاعته فكتبوا إليه بأغلظ كتاب(١).

ورحل المأمون من طوس يريد بغداد، فلما صار إلى الري أسقط من وظيفتها ألف ألف درهم $^{(7)}$ .

وفي هذه السنة: غلبت السوداء على الحسن بن سهل فتغير بذلك المرض عقله حتى قُيِّد، وكتب بذلك قوَّاد الحسن (٢) إلى المأمون، فكتب أن يكون على عسكره دينار بن عبد الله (٤).

وفيها: ضرب إبراهيم بن المهدي عيسى بن محمد بـن أبي خالد، وحبسه.

وسبب ذلك: أنه كان يكاتب حُميداً والحسن، ويظهر لإبراهيم الطاعة، فإذا قال

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٥٦٨/٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ الطبري ۸/۸۸ وفي الأصل: «وضيفتها».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «القواد».

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ١٨/٨ه ـ ١٦٩.

له إبراهيم: تهيأ للخروج لقتال حُميد، اعتلّ بأن الجند يريدون أرزاقهم، وتارة الالمراب يقول / : حتى تدرك الغلّة، فلما توثق فيما بينه وبين الحسن وحميد فارقهم على أن يدفع إليهم إبراهيم يوم الجمعة لانسلاخ شوال، فبلغ ذلك إبراهيم، فأخذ الحذر، وبعث إليه ليأتي، فاعتل، فأعاد الرسول فأمر به، فضُرب وحبس، وأخذ جماعة من قواده فحبسهم وحبس أم ولده وصبيانه، فنهض أهل بيت عيسى وأصحابه فحرضوا الناس على إبراهيم، فشدوا على عامل إبراهيم فطردوه، وطردوا جميع عماله، فلما كان يوم الجمعة صلوا أربع ركعات بغير خطبة، فأخرج إبراهيم عيسى من الحبس، وسأله المدافعة عنه فأبى، وأخرج إبراهيم أصحابه ليقاتلوا، فهزمهم حُميد، فلما رأى إبراهيم هذه الحال اختفى في ليلة الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة، وبعث المطلب إلى حميد يعلمه أنه قد أحاط بدار إبراهيم، فإن كان يريده فليأته، فأتوا فلم يجدوه في الدار (١٠).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر الواعظ قال: حدثنا أبي قال: قال إسماعيل بن علي لمّا حضر الأضحى من سنة ثلاث ومائتين: ركب إبراهيم في زيّ الخلافة، فصلّى بالناس صلاة الأضحى، ومضى من يومه إلى داره المعروفة، فلم يزل فيها إلى آخر النهار، ثم خرج منها بالليل، ١٨/أ فاستتر وانقضى أمره، وكانت مدته منذ بويع / له بمدينة السلام إلى أن استتر سنة وأحد عشر شهراً وخمسة أيام، ثم ظفر به المأمون، فعفى عنه، فلم يزل ظاهراً مكرماً إلى أن توفي.

وفي هذه السنة: انكسفت الشمس لليلة بقيت من ذي الحجة حتى ذهب ضوؤها، وغاب أكثر من ثلثيها، فلم تزل كذلك حتى قرب الظهر ثم انجلت(٢).

وصار المأمون إلى همذان في ذي الحجة في آخرها $(^{(7)})$ .

وحج بالناس في هذه السنة: سليمان بن عبد الله بـن سليمان بن علي (٤).

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ١٩/٨هـ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٥٧٣/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٥٧٣/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٥٧٣/٨.

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١١٠٨ - أحمد بن أبي طيبة بن عيسى بن سليمان بن دينار الدارمي(١).

حدَّث عن مالك بن أنس، وولاه المأمون قضاء جرجان، ثم ولاه قضاء قومس، فأقام بها يقضى حتى توفى في هذه السنة.

### ١١٠٩ \_ حسين بن علي [أبو عبد الله](٢) الجعفي:

كان عالماً عابداً، قال أحمد بن حنبل: ما رأيت بالكوفة أفضل من حسين الجعفي كان يشبه بالرهبان.

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا عبد العزيز بن جعفر قال: أخبرنا أبو بكر الخلال قال: حدثني محمد بن عبيد الرحبي قال: سمعت أبا بكر بن سماعة يقول: كنا عند ابن أبي عمر العدني (٣) بمكة، فسمعناه يقول / : قدم علينا هارون قدمة إلى هذا المسجد، ٢٨/ب فأخبرني الخادم الذي كان معه قال: كنت معه ومعه جعفر بن يحيى، فخرجنا جميعاً حتى صرنا إلى الثنية فقال لي: سل عن حسين بن علي (٤) الجعفي فلقيت رجلاً، فقلت له (٥): حسين بن علي الجعفي؟ فقال: هو ذا يطلع عليك راكباً حماراً وخلفه أسود يقود أحمالاً له، فإذا هو قد طلع، فقلت: هو ذا يا أمير المؤمنين، فلما حاذاه قام إليه، فقبّل يده أو قال رجله ـ فقال له جعفر: أتدري من المسلم عليك يا شيخ؟ (٢) هو أمير المؤمنين اهارون] (٧) فالتفت إليه حسين فقال له: أنت يا حسن الوجه مسؤول عن هذا الخلق كلهم. فقعد يبكي وأتانا آتٍ ونحن عند ابن عيينة، فقال لسفيان (٨) قدم [حسين بن علي]

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ١٧/١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «العبدي».

<sup>(</sup>٤) (بن على) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) (له؛ ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) من أول (راكباً حماراً) . . . . ، حتى (. . . عليك يا شيخ، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «السفير».

الجعفي، فقام إليه يتلقاه وخرجنا معه، فلما صار في الطريق إلى باب بني شيبة لقيه فضيل بن عياض فقال له: أين تريد يا أبا محمد؟ فقال: قدم حسين الجعفي فأردت لقاءه، فقال: أنا معك، فخرجا يمشيان جميعاً ونحن خلفهما، فلما صرنا في أصحاب اللؤلؤ إذا حسين راكب حمارآ(۱)، فتقدم إليه فضيل فقبًل رجله، وتقدم سفيان فقبّل يده أو قبل سفيان رجله وفضيل يده، فقال له فضيل: بأبي رجل تعلمت القرآن على يديه أو علمني الله القرآن على يديه. ثم دخل المسجد فطاف بالكعبة، وجاء إلى الأسطوانة الحمراء فقعد عندها، فأكب الناس عليه.

توفي الجعفي في هذه السنة.

-1110 - 1100 النيسابوري $^{(7)}$ .

سمع ابن جريج، وابن أبي ذئب (٣)، ومالك بن أنس (٤) وابن لهيعة، والثوري، والحادين.

روى عنه: أحمد بن حنبل، وابن راهويه، ويحيى بن يحيى، وكان ثقة فقيهاً قارئاً للقرآن، قرأ على الكسائي، وكان يغزو الترك في كل ثلاث سنين ويحج في كل خمس وكان له مال، وكان سخياً، وكان يقول: مَنْ تعشى عندى فقد أكرمنى.

توفي في هذه السنة، وقيل في التي قبلها.

١١١١ - خزيمة بن خازم النهشلي القائد(٥).

كان له تقدم ومنزلة عند الخلفاء، ودرب خزيمة ببغداد ينسب إليه، وقد أسند الحديث عن ابن أبى ذئب.

توفي في شعبان هذه السنة بعد أن عمى .

<sup>(</sup>١) «حمار» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٤٣/٨.

<sup>(</sup>٣) في ت: «ابن أبي حبيب».

<sup>(</sup>٤) «بن أنس، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٣٤١/٨.

### ١١١٢ ـ زيد بن الحباب بن الريان، أبو الحسن التيمي العكلي [الكوفي](١).

سمع<sup>(۲)</sup> مالك بن مغول، وسفيان الثوري، وشعبة، ومالك بن أنس، وابن أبي ذئب. روى عنه: يزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وقال فيه: كان صاحب حديث كيساً صدوقاً، وقد رحل إلى مصر وخُراسان في الحديث<sup>(۳)</sup>، وما كان أصبره على الفقر. توفى في هذه السنة.

### ١١١٣ ـ عمر و بن شعيب(٤) أبو داود الجفرى، وجفر موضع.

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا الحسن بن أحمد قال: أخبرنا أبو محمد الخلال قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب قال: قرأت على أبي بكر محمد بن أحمد بن جعفر القاضي، حدثكم محمد بن العباس المستملي قال: حدثنا أبو بكر / المروزي ٦٩/ب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: رأيت أبا داود الجفري وعليه جبة مخرقة قد خرج القطن منها يصلي بين المغرب والعشاء وهو يترجح من الجوع، وبلغني عن عباس الدوري(٥) قال: لورأيت أبا داود لرأيت رجلًا كأنه أطلع على النار فرأى ما فيها.

أسند أبو داود عن الثوري وغيره .

وتوفي في هذه السنة.

١١١٤ - علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عليهم السلام - أبو الحسن الرضي (٢).

سمع أباه، وعمومته، وغيرهم، وكان يفتي في مسجد رسول الله ﷺ وهو ابن نيف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٤٤٢/٨ ـ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) في ت: «مع مالك».

<sup>(</sup>٣) من أول: «كان صاحب...» حتى «.... في الحديث، ساقط من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «بن سعد».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «المروزي».

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: تاريخ الطبري ٢٥١/١٠. واليعقوبي ٣/١٨٠. ووفيات الأعيان ١/٣٢١.

وعشرين سنة، وكان المأمون قد أمر بإشخاصه من المدينة، فلما قدم نيسابور [خرج](۱) وهو في عمارية على بغلة شهباء فخرج علماء البلد في طلبه  $[nth]^{(1)}$  يحيى بن يحيى، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن رافع (7)، وأحمد بن حرب، وغيرهم. فأقام بها مدة، والمأمون بمرو إلى أن أمر (1) بإخراجه إليه، وجعله ولي عهده على ما سبق ذكره، فلما رأوا أن الخلافة قد خرجت إلى أولاد على بن أبي طالب رضي الله عنه سقوا على بن موسى.

فتوفي بطوس في قرية يقال لها سناباذ في رمضان هذه السنة.

فقال الصولى: ومدحه أبو نواس فقال<sup>(٥)</sup>:

قيل لي أنت واحد الناس في كُـلْ لـك في جـوهـر الكـلام بـديـعُ ٧٠/أ فعلى من تـركت مـدح ابـن موسى قـلت لا أهـتـدي لـمـدح إمـام

لِ كلام من المُقالِ بَدِيهِ يثمر الدُرُّ في يدي مُجتنيهِ/ والخصال التي تجمعن فيه كان جبريل خادماً لأبيه

١١١٥ ـ محمد بن بكر، أبو عثمان (٦) ، وقيل: أبو عبد الله البصري البرساني ، وبرسان من الأزد (٧) .

سمع ابن جریج، وسعید بن أبی عروبة، وشعبة. وقدم بغداد وحدَّث بها فروی عنه أحمد بن حنبل، ویحیی بن معین، وغیرهما. وقال یحیی : کان ثقة ظریفاً.

وتوفي بالبصرة في ذي الحجة من هذه السنة وقيل: في سنة أربع.

١١١٦ ـ محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «محمد بن نافع».

<sup>(</sup>٤) في ت: «إلى وتأمر بإخراجه».

<sup>(</sup>٥) أبيات أبي نواس في منهاج السنة ٢/١٢٥. مع بعض التغيير، وهي ليست موجودة في الديوان.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بن «عمم» من دون نقط.

<sup>(</sup>V) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢/١٩.

جعفر (۱)، ويعرف: بالديباج لُقَب به لحُسن وجهه، وهو أخو إسحاق وموسى وعلي بن جعفر (۲).

حدَّث عن أبيه، ه روى عنه جماعة وكان محمد قد خرج بمكة في أيام المأمون، ودعى إلى نفسه فبايعه أهل الحجاز وتهامة بالخلافة يوم الجمعة لثلاث خلون من ربيع الآخر سنة مائتين، فلم يزل يسلم (٢) عليه بالخلافة منذ بويع (٤) إلى يوم الثلاثاء خامس جمادى الأول (٥).

فحج بالناس المعتصم، وبعث إليه مَنْ حاربه وقبض عليه، وأورده بغداد في صحبته، والمأمون إذ ذاك بخراسان، فوجَّه به إليه، فعضا عنه، ولم يمكث إلا يسيراً حتى توفي عنده، فقيل إنه جامع وافتصد ودخل الحمام في يوم واحد، فكان سبب موته.

أخبرنا [عبد الرحمن] القزاز قال: أخبرنا [أحمد بن علي بن] (٢) ثابت قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا أبو الحسن بن محمل بن يحيى / بن الحسن ٧٠/ب العلوي قال: حدثنا جدي قال: كان محمد بن جعفر شجاعاً عاقلاً فاضلاً، وكان يصوم يوماً. ويفطر يوماً، وكانت زوجته خديجة ابنة عبد الله بن الحسين تقول: ما خرج من عندنا في ثوب قط فرجع حتى يكسوه (٧).

قال أبو محمد: وحدثنا جدي قال: حدثنا داود بن المبارك قال: توفي محمد بن جعفر بخراسان مع المأمون، فركب المأمون لشهوده حتى دخل به القبر فلم يزل فيه حتى بنى عليه، ثم خرج فقام على القبر فدعا له (^) عبد الله وقال (٩): يا أمير المؤمنين، إنك قد تعبت فلو ركبت فقال له المأمون: هذه رحم قطعت من مائتى سنة.

<sup>(</sup>١) «أبو جعفر» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٣) «يسلم» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) «منذ بويع» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) «خامس جمادي الأول» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) لم أجده في تاريخ بغداد المطبوع.

<sup>(</sup>A) في ت: «فقام على القبر فقال عبد الله».

<sup>(</sup>٩) «وقال» ساقطة من ت.

١١١٧ - مصعب بن المقدام، أبو عبد الله الخثعمي الكوفي(١).

سمع مسعراً، وسفيان الثوري، روى عنه: أبو كريب، وابن راهويه، وكان ثقة [صدوقاً](٢).

توفي في هذه السنة .

 $^{(7)}$  . النضر بن شميل، أبو الحسن المازني المروزي  $^{(7)}$  .

سكن مرو، وسمع من ابن عون، وعوف، وشعبة، وغيرهم. وكان راوية للشعر، وله المعرفة بالنحو واللغة وأيام الناس.

توفي بخراسان [في هذه السنة] (٤).

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون قال: أخبرنا عبد الله بن محمد العلوي وأبو الفرج محمد بن أحمد بن علان الشاهد قالا: أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الهرواني قال: وحدثني أبو القاسم الحسن بن محمد السكوني قال: حدّثني أبو الحسن أحمد بن سعيد الدمشقي قال: وحدثني الزبير بن بكار قال: حدثني النضر بن شميل قال: دخلت على المأمون بمرو وعلي أطمار مر عله (٥) فقال لي: يا نضر / تدخل على أمير المؤمنين في مثل هذه الثياب، فقلت: يا أمير المؤمنين إن حرّ مرو لا يدفع إلا بمثل هذه الأخلاق فقال: لا ولكنك متقشف، فتجارينا الحديث، فقال المأمون: حدثني هشيم بن بشير، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباس قال:قال رسول الله هيه، «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان ذلك سداد من عوز» [قلت: صدق فوك عن هشيم يا أمير المؤمنين، حدثني عوف الأعرابي عن الحسن أن النبي هيه قال: «إذا تزوج الرجل إلى المرأة لدينها وجمالها كان

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٢٠/١٥ ـ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) هكذا بالأصل.

في ذلك سداد من عوز». وكان المأمون متكئاً](١) فاستوى المأمون(٢) جالساً وقال: السداد لحن يا نضر، قلت: نعم ها هنا، وإنما لحن هشيم وكان لحانة، فقال: ما الفرق بينهما؟ قلت: السداد: القصد(٣) في الدين والسبيل. والسداد: البلغة، وكلما سددت به شيئاً فهو سداد قال: فتعرف العرب ذلك، قلت: نعم، هذا العرجي من ولد عثمان بن عفان يقول:

أضاعوني وأي فتى أضاعوا اليوم كريهه وسداد ثغر

قال: فأطرق المأمون ملياً ثم قال: قبح الله من لا أدب له، ثم قال: أنشدني يا نضر أخلب بيت للعرب، قلت: قول ابن بيض يا أمير المؤمنين (٤) في الحكم بن مروان:

تقول لي والعيون هاجعة أي الوجوه انتجعت قلت لها متى يقل حاجبا سرادقه قد كنت أسلمت فيك مقتبلاً

أقم علينا يوماً فلم أقم وأي وجه إلا إلى الحكم هذا ابن بيض بالباب يبتسم فهات ادخل أعطى سلمي

قال المأمون لله درّك لكأنما شق لك عن قلبي أنشدني / أنصف بيت قالته ٧١/ب العرب، قلت قول ابن أبي عروبة [المديني] (٥):

إني وإن كان ابن عمي غائباً ومفيده نصري وإن كان أمراً وأكون واري سره فأصونه وإذا الحوادث أجحفت بسوامه

لمزاحم من خلفه وورائه متزحزحاً في أرضه وسمائه حتى يمحن علي وقت أدائه(٢) قريت صحيحهما إلى جريان (٧)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل وأضفناه من ت.

<sup>(</sup>۲) «المأمون» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «الفقه».

<sup>(</sup>٤) «يا أمير المؤمنين» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: وأدانه،

<sup>(</sup>٧) في ت: وحريانه،

وإذا دعى باسمي لأركب مركباً وإذا أتى من وجهه بطريقه وإذا ارتدى ثوباً جميلًا لم أقل

تدى ثوباً جميلاً لم أقل يا ليت أن عملي فضل ردائه قال: أحسنت يا نضر، أنشدني الآن أقنع بيت للعرب، فأنشدته قول ابن

صعباً قعدت(١) له على سيسائه

لم أطلع مما وراء خبائه

عبدل(٢):

1/24

إني امسرؤ لم أزل وذاك من المارم المارما أطمأنت بي الدُّ التسري خلة الصديق ولا أطلب ما يطلب الكرام من الرواحلبُ الترة السصفيّ ولا الني رأيت الفتى الكريم إذا والعبد لا يطلب الفلاة ولا مثل الحمار الموقع السوء لا ولم أجد عروة الخلائق إلْ قد يرزق الخافض المقيم وما ويحرم الرزق ذو المطية وال

له أديب أعلم الأدبا دارُ وإن كنت نازحاً طربا أنفع نفسي شيئاً إذا ذهبا زق بنفسي وأجمل الطلبا أجهد أخلاف غيرها حلبا رغبته في صنيعه رغبا يعطيك شيئاً إلا إذا رهبا يحسن مشياً إلا إذا رهبا لا الحين إذ اخترت والحسبا شد(٢) لعيس رجلاً ولا قتبا حربا ومن لا يـزال مغتربا

قال: أحسنت ما شئت يا نضر فعندك ضد هذا، قلت: نعم أحسن منه قال: هات، فأنشدته:

يد المعروف غيم حيث كانت تحملها كفور أو شكور قال: أحسنت يا نضر، فكتب شيئاً لا أدري ما هو<sup>(1)</sup>، ثم قال: كيف تقول<sup>(0)</sup>:

<sup>(</sup>١) في ت: «بلغت».

<sup>(</sup>٢) «قول ابن عبدك» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «ولا شد».

<sup>(</sup>٤) في ت: «ما كتب».

<sup>(</sup>٥) في ت: «كيف تأمر».

أفعل من (۱) التراب (۲)؟ قلت: أترب قال: والطين (۳)، قلت: أطين (۱)، قال: والكتاب ماذا؟ قلت: مترب ومطين. قال هذه أحسن من الأولى، وكتب لي بخمسين ألف درهم، ثم أمر الخادم أن يأتي به الفضل بن سهل ومضيت معه [فلما قرأ الكتاب] (۵) قال: لحنت أمير المؤمنين [يا نضر] (۱) قلت: كلا ولكن هشيماً لحانة. فأمر لي بثلاثين ألف درهم (۷)، فخرجت إلى منزلي بثمانين ألف درهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «افعل من» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «من بأتراب».

<sup>(</sup>٣) في ت: «أترب الكتاب قال ممن الطين».

<sup>(</sup>٤) في ت: «واطن».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأضل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) «درهم» ساقط من ت.

# ثم دخلت

# سنة أربع ومائتين

#### فمن الحوادث فيها:

قدوم المأمون العراق وانقطاع مواد الفتن / من بغداد. وكان المأمون لمَّا توجّه إلى العراق خلف غسان (۱) بن عباد، فولى أحمد بن أسد الساماني (۲) فرغانة وأخاه نوح بن أسد سمرقند، وأخاه يحيى بن أسد: الشاس (۳) وأشروسنة، وأخاهم (٤) إلياس بن أسد هراة، وهؤلاء أولاد أسد بن سامان، وكان سامان من أصحاب أبي مسلم لمًا ظهر بخراسان، ثم توفي وخلف ابنه أسداً، ثم توفي فخلف هؤلاء وكان (٥) أحمد أحسنهم سيرة، وكان المأمون (١) في سفره قد أقام بجرجان شهراً، ثم قدم الري، فأقام أياماً، ثم جعل يسير فيقيم اليوم واليومين، فقال له أحمد بن أبي خالد: يا أمير المؤمنين، نقدم بغداد وليس معنا سوى خسين ألف درهم (٧): فكيف حالنا (٨) إن هاج أمر!؟ فقال

<sup>(</sup>١) في ت: «حساد».

<sup>(</sup>٢) «الساماني» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «الساماني».

<sup>(</sup>٤) في ت: «وأخاه».

<sup>(</sup>٥) (توفي فخلف هؤلاء وكان) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) «المأمون» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «ألفاهم».

<sup>(</sup>٨) في ت: «فكيف أمرنا».

المأمون (١٠): إنما نقدم على ظالم فلا يتوقع [إلا عفونا، ومظلوم فيتوقع] (٢) إنصافنا فمن كان لا ظالماً ولا مظلوماً فبيته يسعه.

فلما وصل إلى النهروان وذلك يوم السبت أقام ثمانية أيام فخرج إليه أهل بيته والقوَّاد ووجوه الناس، وكان قد كتب إلى طاهر بن الحسين أن يوافيه (۲)، بالنهروان، فلقيه بها ثم دخل بغداد يوم السبت لأربع عشرة [ليلة] (٤) خلت (٥) من صفر سنة أربع ومائتين بعد ارتفاع النهار، ولباسه ولباس أصحابه قلانسهم وأعلامهم كلها الخُضرة، ولبس أهل بغداد / وبنو هاشم كلهم الخضرة وكانوا يخرقون كل شيء يرونه من السواد، ٢٧١ فلما قدم نزل (٢) الرصافة، وأمر طاهراً بنزول الخيزرانية مع أصحابه، ثم تحول ونزل قصره على شاطىء دجلة، وقيل: بل أقام بالرصافة حتى بنى منازل على شاطىء دجلة عند قصره الأول في بستان موسى، وأمر القواد بالإقامة في العسكر فكانوا يختلفون إلى دار المأمون كل يوم، فلما مضت ثمانية أيام تكلم بنو هاشم وولد العباس خاصة، وقالوا: يا أمير المؤمنين، تركت لباس أهل بيتك. وكان المأمون قد أمر طاهر بن الحسين أن يسأله حواثجه، فكان أوَّل ما سأله أن يطرح لباس الخضرة ويرجع إلى لباس السواد وزي دولة الآباء، فلما رأى كراهية الناس للخُضرة، دعا بسواد (٢) فلبسه، ودعى بخلعة وزي دولة الآباء، فلما رأى كراهية الناس للخُضرة، دعا بسواد الطرح لباس الخضرة، وحى بخلعة سواد فألبسها طاهراً، ثم دعا قواده فألبسهم أقبية وقلانس سوداً وطرح لباس الخضرة، وداك يوم السبت لسبع بقين من صفر، فلم يلبس الخُضرة ببغداد إلا ثمانية أيام (٨).

وروى الصولي: أن زينب بنت سليمان بن علي كلَّمت المأمون في ترك لباس الخُضرة، والإضراب عما فعل من تولية أولاد على عليه السلام فقال [لها] (٩): إن أبا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقال الناس».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «يرافيه».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «بقيت».

<sup>(</sup>٦) في ت: «قدم».

<sup>(</sup>٧) من أول: «وزى الدولة. . . » حتى « . . . دعا بسواد، ساقط من ت .

<sup>(</sup>٨) انظر: تاريخ الطبري ٨/٤٧٥ ـ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

بكر تولى فما ولى أحداً من بني هاشم، ثم عمر كذلك، ثم عثمان، فأقبل على بني عبد شمس وترك غيرهم، ثم ولي علي بن أبي طالب، فولى عبد الله بن العباس البصرة، وعبيد الله اليمن ومعبداً مكة، وقثماً البحرين ما ترك منا أحداً إلا ولاه، وكانت ٧٧/ب هذه / في أعناقنا فكافئيه بما فعل قال: وقال المأمون:

ألام على شكر الوصي أبي الحسن خليفة خير الناس والأول الذي ولولاه ما عدت لهاشم إمرة فولى بني العباس ما اختص غيرهم فأوضح عبد الله بالبصرة الهدى وقسم عمال الخلافة بينهم

وذلك عندي من عجائب ذا الورق المعلن أعان رسول الله في السر والعلن وكانت على الأيام تعصى وتمتهن ومن منه أولى بالتكرم والمنن وفاض عبيد الله جوداً على اليمن فلا زلت مربوطاً (١) بذا الشكر مرتهن

أخبرنا [أبو] (٢) منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (٣) قال: أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين (٤) الجازري قال: أخبرنا المعافى بن زكريا قال: أخبرنا محمد بن يحيى الصولي قال: أخبرنا محمد بن زكريا الغلابي (٥) قال: أخبرنا أبو(١) سهل الرازي، قال: لمّا دخل المأمون بغداد تلقاه أهلها الغلابي (٥) قال: أخبرنا أبو(١) سهل الرازي، قال: لمّا دخل المأمون بغداد تلقاه أهلها ١٧٤ فقال له رجل / من الموالي: يا أمير المؤمنين، بارك الله لك في مقدمك (٧)، وزاد في نعمك وشكرك عن رعبتك فقد فُقت مَنْ قبلك، وأتعبت مَنْ بعدك، وآيست أن يعتاض عنك، لأنه لم يكن مثلك، ولا عُلم شبهك أما فيمن مضى فلا يعرفونه، وأما فيمن بقي فلا يرتجونه فهم بين دعاء لك، وثناء عليك، وتمسك بك، أخصب لهم جنابك،

<sup>(</sup>١) في ت: «مضبوطاً».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «الخطيب» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحصين».

<sup>(</sup>٥) في ت: «العلامي».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ابن سهل».

<sup>(</sup>V) في ت: «بارك مقدمك وزاد. . . ».

واحلولى (١) لهم ثوابك، وكرمت مقدرتك، وحسنت أثرتك، فجبرت الفقير وفككت الأسير، فأنت كما قال الشاعر:

ما زلت في البنل للنوال حتى تمنى البرآء أنهم

وإطلاق لعان بحرمه علق عندك أمسوا في القيد والحلق

فقال [له] (٢) المأمون: مثلك يعيب مَنْ لا يصطنعه، ويعـز مَنْ يجهل قـدره، فاعذرني في سالفك، فإنك ستجدنا في مستأنفك (٣).

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا ثابت بن بندار قال: أخبرنا عبد الوهاب بن علي الملحمي قال: حدثنا المعافى بن زكريا قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكركي قال: حدثني أبو جعفر محمد بن القاسم بن مهرويه قال: حدثني حسن بن الربيع، عن أبيه، ربيع بن حباب مولى الرشيد قال: لما دخل المأمون بغداد دخلت عليه زبيدة أم جعفر فقالت: الحمد لله الذي لقبك بخلافة قد هنئت بها عنك قبل أن أراك أو لئن كنت فقدت ابناً خليفة لقد اعتضت ابناً خليفة (٥) وما خسر من / اعتاض مثلك، وما ثكلت (٢) ١٧٤/ أم ملأت يدها منك، وأنا أسأل الله أجراً على ما أخذ وإمتاعاً بما وهب. فقال المأمون: ما تلد النساء مثل هذه، ماذا أبقت في هذا الكلام لبلغاء الرجال.

وروى الصولي: أنه لما قدم المأمون بغداد من خُراسان كتبت إليه أم جعفر بشعر عمله بعض (٧) شعرائها وهو:

وأفضل راق كان أعواد منبر وللملك المامون من أم جعفر

لخير إمام قام من خير عنصر ووارث علم الأولين وملكهم

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٨٦/١٠ ـ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) من أول: «الذي لقيك. . . » حتى « . . . أن أراك، ساقط من ت .

<sup>(</sup>٥) ولقد اعتضت ابنا خليفة، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «وما ملكت».

<sup>(</sup>٧) وبشعر عمله بعض» ساقطة من ت.

كتبت وعيني تستهل دموعها أصبت بأدنى الناس منك قرابة أبى طاهر لا طهر الله طاهراً فأبرزني مكشوفة الوجه حاسراً وعز على هارون ما قد لقيته تذكر أمير المؤمنين قرابتي فإن يك ما أسدي لأمر إمرته وإن تكن الأخرى فغير مدافع

إليك ابن عمي من جفوني ومحجري ا ومن هولي زوج فعيل تصبيري فما طاهير في فعله بمطهر وأنهب أموالي وأحرق أذري وما مر بي من ناقص الخلق أعور فسديتك من ذي قربة متذكر صبيرت لأمير من قيدير مقدر اليك أميير المؤمنيين فغيير

فلما قرأ الأبيات بكى وقال: أنا والله طالب بثأر(١) أخي، قتل الله قَتَلَتُهُ(٢) وكتب إليها في ظهر رقعتها:

يعزعليً ما لاقيت فيه ولم أرض الذي فعلوا إليه ٥٧/أ أمرت بأخذ هذا الأمر منه وإني مثله لك فاعلميه وثأري بعد ثأر الله فيه بنى لك جعفر بيتاً منيعاً أمير المؤمنين ورثت حقاً

وأنت الأم خير الأمهات من القتل المخالف والشتات وقبض يديه عن تلك الهنات<sup>(٣)</sup> / على ما كان ما بقيت حياتي سيذهب بالجبابرة العتاة وشيده بأعلى المكرمات

ثم عبر (٤) إليها فعزاها، وأكثر البكاء معها، فقالت: يا أمير المؤمنين: إن دواء دائي وباب مسألتي في غدائك اليوم (٥) عندي، فأقام وقعد، فأخرجت إليه من جواري محمد من تغنيه وسألته (٦) أن يأخذ منهن مَنْ يرتضيه، فغنت واحدة:

<sup>(</sup>١) في ت: «المطالب بثأر».

<sup>(</sup>٢) في ت: «قاتله».

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ساقط من ت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ثم دخل».

<sup>(</sup>٥) «اليوم» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «وسألتهن».

هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوماً بكسرى مرازبه فوثب مغضباً، فقالت زبيدة: يا أمير المؤمنين (١)، حرمني الله أجره إن كنت علمتها أو دسست إليها فصدقها وعجب من ذلك.

وفي هذه السنة: أمر المأمون بمقاسمة أهل السواد على الخمس، وكانوا يقاسمون على النصف(٢).

وفيها: ولى المأمون أبا عيسى بن الرشيد البصرة، وولى عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب الحرمين، وهو الذي حجَّ بالناس في هذه السنة (٣).

#### \* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

۱۱۱۹ - أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم، أبو عمر العامري $(^{2})$ .

ولد سنة أربعين ومائة ، وكان أحد فقهاء مصر ، وذوي رأيها .

توفي في شعبان هذه السنة.

قال محمد بن عاصم المغافري / : رأيت في المنام قائلًا يقول: يا محمد، ٧٥/ب فأجبته، فقال:

ذهب النين يقال عند فراقهم ليت البلاد بأهلها تتصدع

وكان أشهب مريضاً، فقلت: ما أخوفني أن يموت أشهب. فمات من مرضه ذلك.

<sup>(</sup>١) «يا أمير المؤمنين» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٥٧٦/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٥٧٦/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ١/٨٠.

#### ١١٢٠ ـ بهلول بن حسان بن سنان، أبو الهيثم التنوخي(١).

من أهل الأنبار، سمع ببغداد، والبصرة، والكوفة، ومكة، والمدينة، وحدَّث عن شيبان بن عبد الرحمن، وورقاء بن عمر، والفرج بن فضالة وإسماعيل بن عياش، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وحماد بن سلمة، وهشيم، وغيرهم وكذا حدَّث(٢) عن مالك، وابن عيبنة.

أخبرنا [أبو منصور] القزاز قال: أخبرنا [أبو بكر بن ثابت] (٣) الخطيب قال: حدثني علي بن أبي علي، عن أحمد بن يوسف الأزرق قال: أخبرني عمي البهلول بن إسحاق بن البهلول قال: كان جدي البهلول بن حسان قد طلب الأخبار، واللغة، والشعر، وأيام الناس، والتفسير، والسير، فأكثر من ذلك.

ثم تزهد إلى أن مات بالأنبار سنة أربع ومائتين(٤).

### ١١٢١ ـ الحسن بن زياد، أبو على اللؤلؤي<sup>(٥)</sup>.

أحد أصحاب أبي حنيفة، حدَّث عنه فروى عنه ابن سماعة، ومحمد بن شجاع البلخي، وولي القضاء بعد حفص بن غياث، وكان إذا جاءه خصمان لم يـدر كيف يحكم، فإذا ذهبا عرف الحكم (٢) ولم يوفق في القضاء، وكان يحكى عنه قلة دين.

قال يحيى بن معين: هو كذَّاب خبيث، وقال أبو ثور: ما رأيت أكذب منه، قال الدارقطني: متروك توفي في هذه السنة / .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٠٨/٧، ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) «وغيرهم وكذا حدث» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٠٩/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٣٤١/٧.

<sup>(</sup>٦) «إذا جاءه خصمان لم يدر كيف يحكم فإذا ذهبا عرف الحكم» هذه العبارة جاءت في النسخة ت في آخر الفقرة.

۱۱۲۲ ـ سليمان بن داود بن الجارود [أبو الوليد(١) الطيالسي مولى قريش(٢). ٢٧/أ

وأصله فارسي، سكن البصرة، وحدَّث عن شعبة والثوري، وخلق كثير، وروى عنه: أحمد بن حنبل، وعلى بـن المديني، وجماعة.

وكان حافظاً مكثراً ثبتاً، كتبوا عنه أربعين ألف حديث، وليس معه كتاب.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر  $^{(7)}$  قال: أخبرنا الوليد بن بكر قال: أخبرنا علي بن أحمد  $^{(8)}$  بن زكريا قال: أخبرنا أبو مسلم  $^{(9)}$  صالح بن أحمد العجلي قال: حدثني أبي قال: أبو داود الطيالسي بصري ثقة، وكان كثير الحفظ، وكان قد شرب البلاذر هو وعبد الرحمن بن مهدي، فجذم أبو داود، وبرص عبد الرحمن فحفظ أبو داود أربعين ألف حديث، وحفظ عبد الرحمن عشرة آلاف حديث  $^{(7)}$ .

توفي أبو داود في صفر هذه السنة، وقيل في ربيع الأول وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. وقيل: في سنة ثلاث.

۱۱۲۳ ـ لهيعة بن عيسى بن لهيعة ، أبو عقبة (Y) الحضرمي .

يروي عن عمه عبد الله بن لهيعة، وكان قاضي مصر.

توفي في ذي القعدة من هذه السنة .

۱۱۲۶ - محمد بن عبيد بن أبي أمية ـ واسمه عبد الرحمن ـ ويكنى محمد أبا عبد الله الإيادي الطنافسي الكوفي (^).

وُلد سنة سبع وعشرين ومائة، وسمع هشام بن عروة، ومحمد بن إسحاق،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٤/٩ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) «بن طاهر» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) (بن أحمد) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٦/٩.

<sup>(</sup>٧) في ت: «أبو عكرمة».

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢/٣٦٥.

٧٦/ب والأعمش، وغيرهم. نزل بغداد دهراً، ثم رجع إلى الكوفة، فمات / بها في هذه السنة وقيل: في سنة خمس. وقيل: في سنة ثلاث.

[حدث عنه أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن راهويه، وخلق كثير](١).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول: يعلى، ومحمد، وعمر، وإدريس، وإبراهيم بنوعبيد كلهم ثقات، وإبراهيم ثقة [وأبوهم ثقة](٢).

۱۱۲۵ - الإمام أبو عبد الله  $(^{(7)})$  محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، أبو عبد الله  $(^{(3)})$ .

أخبرنا عبد الرحمن القزاز قال: أخبرنا [أحمد بن علي] (٥) الخطيب قال: سمعت القاضي أبا الطيب الطبري يقول: شافع بن السائب الذي ينسب إليه الشافعي (٢) رضي الله عنه لقي النبي على وهو مترعرع، وأسلم أبوه السائب يوم بدر، فإنه كان صاحب راية بني هاشم، فأسر وفدى نفسه، ثم أسلم فقيل له: لِمَ لَمْ تُسلم قبل أن تفتدى؟ فقال: ما كنت لأحرم المؤمنين طعماً لهم في .

قال القاضي: وقد وصف بعض أهل العلم بالنسب الشافعي فقال: شقيق رسول الله على في نسبه، وشريكه في حسبه، لم ينل رسول الله على طهارة في مولده، وفضيلة في آبائه إلا وهو قسيمه فيها إلى أن افترقا من عبد مناف، فزوج المطلب ابنه /٧٧ هاشماً الشفا بنت / هاشم بن عبد مناف، فولدت له عبد يزيد جد الشافعي، وكان يقال لعبد يزيد المحض لا قذى فيه، فقد ولد الشافعي الهاشمان: هاشم بن المطلب،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ﴿أَبُو عَبِدُ اللهِ ﴾ ساقطة من ت .

<sup>(</sup>٤) كتب في هامش الأصل: الإمام الشافعي رضي الله عنه. وانظر ترجمته في: تارخ بغداد ٢/٥٦ ـ ٧٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «الشافعي إليه».

وهاشم بن عبد مناف. والشافعي ابن عم رسول الله ﷺ وابن عمته، لأن المطلب عم رسول الله ﷺ، وأما أم رسول الله ﷺ، وأما أم الشافعي فهي أزدية، وقد قال رسول الله ﷺ: «الأزد جرثومة العرب»(١).

ولد بغزة من بلاد الشام، وقيل: باليمن، ونشأ بمكة وكتب العلم بها وبمدينة الرسول على وكتب العلم بها وبمدينة الرسول على وكان خفيف العارضين يخضب بالحناء، وقدم بغداد مرتين وحدّث بها، وسُمَّى فيها ناصر الحديث، وخرج إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته.

وسمع من مالك بن أنس، وإبراهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة، وعبد العـزيز الدراوردي، ومسلم بن خالد الزنجى، وخلق كثير.

وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره من الأكابر(٢).

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا ابن رزق قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن شيظم قال: أخبرنا نصر بن مكي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: ولدت بغزة سنة خمس، وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين.

قال: وأخبرني غيره، عن الشافعي قال: لم يكن لي مال وكنت أطلب العلم في الحداثة، أذهب / إلى الدواوين أستوهب الظهور، أكتب فيها (٣).

وفي رواية عن الشافعي أنه قال: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ، وأنا ابن عشر سنين (٤)، وما أفتيت حتى حفظت عشرة آلاف حديث، وكان الشافعي في أوَّل أمره قليل التلاوة للقرآن لاشتغاله بالعلم ثم أكثر آخر عمره من القراءة.

فروى عنه الربيع أنه كان يختم في كل ليلة ختمة، وإذا كان رمضان ختم ستين ختمة، وكان حسن الصوت، إذا سمعه الناس يتلو اشتد بكاؤهم، كان أوّل أمره ينام ثلث الليل،

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢/٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ بغداد ٢/٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد ٢/٥٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر: تاريخ بغداد ٢/٦٣.

ويصلي ثلث الليل، ويطلب العلم ثلث الليل، ثم صار يُحيي الليل، وأفتى وله خمس عشرة سنة (١).

كذلك أخبرنا عبد الرحمن القزاز قال: أخبرنا [أحمد بن علي بن ثابت] (٢) الخطيب قال: أخبرنا أبو الطيب الطبري قال: أخبرنا علي بن إبراهيم البيضاوي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي يفتي وله خمس عشرة سنة، وكان يحيى الليل إلى أن مات.

وذكر أبو بكر بن بدران المعروف بخالويه في كتاب «فضائل الشافعي»: عن الربيع: أن الشافعي كان عند مالك وعنده سفيان بن عيينة والزنجي فأقبل رجلان، فقال أحدهما: أنا الربيع (١) القماري وقد بعت هذا قمرياً، وحلفت له بالطلاق أنه لا يهدأ من الصياح، فلما كان بعد ساعة أتاني فقال: قد سكت فُردّ عليَّ دراهمي، وقد حنث، فقال مالك: بانت منك امرأتك. فمرَّ (١) الشافعي، فقال للبائع: أردت أنه لا يهدأ أبداً وأن كلامه أكثر من سكوته؟ فقال: قد علمت أنه ينام ويأكل ويشرب، وإنما أردت كلامه أكثر من سكوته، فقال: ردّ عليك امرأتك / فأخبر مالكاً، فقال للشافعي: من أين؟ قلت؟فقال: حديث فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله على: إن معاوية وأبا جهم خطباني فقال: إن معاوية صعلوك، وإن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه. وقد كان ينام ويستريح، وإنما خرج كلامه على الأغلب، فعجب مالك فقال الزنجي: أفت فقد آن لك أن تُفتي. وهو ابن خمس عشرة سنة (٥).

أخبرنا علي بن عبيد الله قال: أنبأنا أبو محمد التميمي، عن عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أحمد بن الحسين الأصفهاني يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن بشر<sup>(۲)</sup> يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن هارون يقول: قال محمد بن إدريس الشافعي

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ٢/٦٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «أنا رجل الربيع».

<sup>(</sup>٤) في ت: «فتبعه».

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٦) «يقول»: سمعت عبد الله بن محمد بن بشر» ساقطة من ت.

بمكة سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله وسُنّة نبيه على الله وسُنّة نبيه على المحرم قتل زنبوراً، فقال: قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرسولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتُهُوا ﴾ (١).

حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة قال: قال رسول الله على .

«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر، وعمر».

وحدثنا سفیان عن مسعر، عن قیس بن مسلم، عن روق بن شهاب، عن عمر: أنه أمر بقتل الزنبور.

أخبرنا يحيى بن علي قال: أخبرنا أبو بكر الخياط، قال: أخبرنا الحسن بن الحسين بن حمكان قال: أخبرنا أبو بكر النقاش قال: حدثنا أبو نعيم الأستراباذي قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قلة والورع في خلوة وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم الأصفهاني قال: حدثنا أبو محمد بن حيان / قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ٧٨/ب قال: حدثنا الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: لوددت أن الخلق يتعلمون مني ولا يُنسب إليَّ منه شيء. وسمعته يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة.

وفي رواية أخرى عنه: ما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطىء بل أحب أن يوفق ويسدد، وما ناظرت أحداً إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا ابن بكير قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن بكير قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن زياد قال: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: مَنْ تعلم القرآن عظمت قيمته، ومَنْ نظر في الفقه نبل مقداره، ومَنْ تعلّم اللغة رق طبعه، ومن تعلّم الحساب

<sup>(</sup>١) سورة: الحشر، الآية: ٧.

جزل رأيه، ومَنْ كتب الحديث قويت حجته، ومَنْ لم يصن نفسه لم ينفعه علمه.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم والأصبهاني] (١) قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: سمعت محمد بن عبد الرحيم بن عبد الله يحكى عن المزني قال: دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها، فقلت كيف أصبحت قال: أصبحت من الدنيا راحلًا، ولإخواني مفارقاً، وكأس المنية شارباً، وللسوء أعمالي ملاقياً، وعلى الله تعالى وارداً، فلا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها، ثم بكى، وأنشأ يقول:

ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي تعساظمني ذنبي فلما قرنته / ١/٧٩ / وما زلت ذا عفو عن الذنب لم قزل

جعلت الرجا مني لعفوك سلّما بعفوك ربي كان عفوك أعظما

تجود وتعفو منة وتكرما

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا الربيع قال: توفي الشافعي ليلة الجمعة بعد العشاء الأخرة آخر يوم من رجب، ودفناه يوم الجمعة، فانصرفنا فرأينا هلال شعبان.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا إسماعيل بن علي الأستراباذي قال: سمعت طاهر بن محمد البكري يقول: حدثنا الحسن بن حبيب الدمشقي قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: رأيت الشافعي بعد وفاته في المنام فقلت: يا أبا عبد الله، ما صنع الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب، ونثر على اللؤلؤ الرطب(٢).

أخبرنا أبو ظفر بإسناد له، عن أبي بيان الأصفهاني يقول: رأيت النبي على النوم، فقلت: يا رسول الله، محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك، هل نفعته بشيء؟ أو خصصته بشيء؟ قال: نعم، سألت الله تعالى أن لا يحاسبه، فقلت: بماذا يا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢/٧٠.

رسول الله؟ قال: إنه كان يصلي عليَّ صلاة لم يصل بمثل تلك الصلاة أحد، فقلت: وما تلك الصلاة؟ قال: كان يصلي عليَّ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عنه الغافلون.

كان أحمد بن حنبل كثير الثناء على الشافعي، قال أبو سعيد القرماني: قال أحمد بن حنبل: إن الله يقيض للناس في رأس كل مائة سنة ما يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله على الكذب. فنظرنا فإذا في المائة عمر بن عبد العزيز في رأس المائتين / الشافعي(١).

وفي رواية: عن أحمد قال: ما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو إلى الشافعي وأستغفر له، وقال له ابنه عبد الله: يا أبه، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر من الدعاء له، قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما من عوض (٢).

وقال أحمد لإسحاق بن راهويه: تعالى حتى أذهب بك إلى مَنْ لم تر عيناك مثله، فذهب به إلى الشافعي .

وقال صالح بن أحمد: مشى أبي مع بغلة الشافعي، فبعث إليه يحيى بن معين ما رضيت إلا أن تمشي مع بغلته، فقال: يا أبا زكريا، لو مشيت من الجانب الآخر كان أنفع لك.

وقال أبو داود: ما رأيت أحمد يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي (٣).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بإسناد له، عن نهشل بن كثير، عن أبيه قال: دخل الشافعي يوماً إلى بعض حجر هارون الرشيد استأذن له عليه فأقعده الخادم عند أبي عبد الصمد مؤدب أولاد الرشيد، قال له: يا أبا عبد الله، هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهذا مؤدبهم، فلو أوصيته، فأقبل على أبي عبد الصمد، فقال له: ليكن أول ما نبدأ به من

<sup>(</sup>١) هذا الخبر غير موجود في النسخة ت وكذلك الأخبار التالية حتى آخر الترجمة. انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢/٢٢.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر ساقط من ت. وكذلك كافة الأخبار التي تليه ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر ساقط من ت.

إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك، فإن أعينهم مغفورة بعينك، فالحسن عندهم ما تستحسنه، والقبيح عندهم ما تستقبحه، علمهم كتاب الله، ولا تكرههم عليه ١٨٠ فيملوه، ولا تتركهم فيهجروه، ثم زدهم من الشعر أعفّه / ومن الحديث أشرفه، ولا تخرجنهم من علم إلى غيره حتى يتقنوه، فإن ازدحام الكلام في المسمع مصد للفهم(١).

### (7) . هشام بن محمد بن السائب بن بشر ، أبو المنذر الكلبي (7) .

صاحب سمر ونسب<sup>(۳)</sup>، حدَّث عن أبيه، روى عنه ابنه، وخليفة بن خياط، ومحمد بن سعد، وهو من أهل الكوفة، قدم بغداد، وحدَّث بها.

وكان أحمد يقول: ومن يحدّث عنه إنما هو صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحداً حدثني (٤) عنه.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي المقرىء قال: حدثنا علي بن محمد بن الجهم الكاتب قال: أخبرنا أبو العباس بن الفضل قال: وحدثني محمد بن أبي السرى قال: قال لي هشام الكلبي: حفظت ما لم يحفظه أحد، ونسبت ما لم ينسبه أحد، كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن، فدخلت بيتاً وحلفت أن لا أخرج منه حتى أحفظ القرآن، فحفظته في ثلاثة أيام، ونظرت يوماً في المرآة فقبضت على لحيتي لآخذ أعلى القبضة، فأخذت ما فوق القبضة (٥٠).

توفي هشام في هذه السنة. وقيل: سنة ست.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا الخبر ساقط من ت.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٤/٥٥\_ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) في ت: «صاحب النسب».

<sup>(</sup>٤) في ت: «يحدث».

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٤/ ٤٥ ـ ٤٦.

# ثم دخلت

# سنة خمس ومائتين

#### فمن الحوادث فيها:

تولية المأمون طاهر بن الحسين من مدينة السلام إلى أقصى عمل المشرق.

ودخل طاهر عليه / يوماً فبكى المأمون فقال له طاهر: لِم تبكي؟ لا أبكى الله عينك، ١٨٠ والله لقد دانت لك البلاد وأذعن لك العباد، فصرت إلى المحبة في كل أمرك. فقال: أبكي لأمر ذكره ذُلّ، وستره حزن، ولن يخلو أحد من شجو، فلما خرج طاهر أنف الله أبكي لأمر ذكره ذُلّ، وستره حزن، ولن يخلو أحد من شجو، فلما خرج طاهر أنف وسين الخادم مائتي ألف درهم، وإلى كاتبه محمد بن هارون مائة ألف درهم (١)، وسأله أن يسأل المأمون لِم بكى. فلما تغدى المأمون قال: يا حسين، اسقني [ماء] (٢). قال: لا والله لا أسقيك حتى تقول لي لِم بكيت حين دخل عليك طاهر. قال: يا حسين، وكيف عُنِيتَ بهذا حتى سألت عنه!؟ قال لغمّي بذلك (٣) قال: يا حسين، أمر إن خرج وكيف عُنِيتَ بهذا حتى سألت عنه!؟ قال لغمّي بذلك (٣) قال: يا حسين، أمر إن خرج أمن رأسك] (٤) قتلتك قال: يا سيدي، ومتى أخرجت لك سراً؟ قال:إني ذكرت محمداً أخي وما ناله من الذل، فخنقتني العبرة فاسترحت إلى الإفاضة، ولن يفوت طاهر منّي ما بكره. قال: فأخبر حسين طاهراً بذلك، فركب طاهر إلى أحمد بن أبي خالد فقال

<sup>(</sup>۱) «درهم» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «بذلك» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

له (۱): إن الشَّناء منِّي ليس برخيص، وإنَّ المعروف عندي ليس بضائع فغيَّبني عن عينه، فقال له: سأفعل وبكُّرْ عليَّ غداً (۲). وركب ابن أبي خالد إلى المأمون، فلما دخل قال ما نحت البارحة. قال: ولم يحك؟ قال: لأنك وليت غسان بن عباد خُراسان، وهو ومَنْ معه أكلةُ رأس فأخاف أن يخرج عليه خارج من الترك فتصطلحه.

1/۸۱ قال: فمن ترى؟ قال: طاهر بن الحسين فعقد له فشخص / يوم الجمعة لليلة بقيت من ذى القعدة من سنة خمس<sup>(۳)</sup>.

وفي هذه السنة: ولى المأمون يحيى بن معاذ الجزيرة لما قدم عليه.

وولى عيسى بن محمد بن أبي خالد بلاد(٤) أرمينية، وأذربيجان، ومحاربة بابك.

وولي بشربن داود مصر على أن يحمل إليه في كل سنة ألف ألف درهم<sup>(٥)</sup>.

وولى عيسى بن يزيد الجلوذي(7) محاربة الزّط(4).

وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن والي الحرمين وقد تقدم ذكره^^.

\* \* \*

### ذكر من توفى في هذه السنة من الأكابر

١١٢٧ - إبراهيم بن عبد الله، أبو إسحاق الخفاف (٩). مولى بخيت.

حدَّث عن عمران بن عبد الله بن بكير. توفي في جمادي الآخرة من هذه السنة.

<sup>(</sup>١) «له» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>۲) «وبكر على غداً» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٥٧٧/٨ ـ ٥٧٩.

<sup>(</sup>٤) «بلاد» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الطبري ١٥٨٠/٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «السينزيسدي».

<sup>(</sup>V) انظر: تاريخ الطبري ٨٠/٨.

<sup>(</sup>٨) انظر: تاريخ الطبري ٨/٥٨٠.

<sup>(</sup>٩) من هنا حتى: «... بن عبد الرحمن أبو إسحاق، ساقط من ت.

١١٢٨ \_ إبراهيم بن إسحق بن إبراهيم بن إسحق بن عبد الرحمن ، أبو إسحاق (١) القارىء .

جمع له بمصر القضاء والقصص، وكان رجلاً صالحاً، حدَّث عن سعيد<sup>(٢)</sup> بن عفير. وتوفي في جمادى الآخرة من هذه السنة.

١١٢٩ ـ داود بن يزيد عامل السند.

توفى في هذه السنة.

۱۱۳۰ ـ روح بن عبادة بن العلاء بن حسان، أبو محمد القيسي $^{(7)}$ .

سمع عبد الله بن علوف، وسعيد بن أبي عروبة، وابن جريج، والأوزاعي، ومالك بن أنس، والثوري، وشعبة، والحمادين.

كان من أهل البصرة، ثم قدم بغداد فحدَّث بها، فروى عنه أحمد، وعلى، وابن رَاهَوَيْه، والحسن بن عرفة، وغيرهم، ثم انصرف إلى البصرة فهات بها / في هذه السنة.

وكان كثير الحديث، وصنَّف الكتب في الأحكام والسنن، وجمع التفسير، وكان ثقة.

١١٣١ - السرى بن الحكم، عامل مصر:

توفي <sup>(٤)</sup> بها في هذه السنة .

 $^{(7)}$  . شجاع بن مخلد $^{(9)}$  أبو الفضل البغوي $^{(7)}$  .

ولد سنة خمس ومائة سكن بغداد وحدّث بها عن هشيم، وابن علية، وابن عيينة، ووكيع، وأبى عاصم الفضل.

روى عنه: إبراهيم الحربي، والبغوي، وقال يحيى: هو ثقة.

[توفي في هذه السنة، ودفن في مقبرة باب التين] $(^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (شعبة).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١/٨ .

<sup>(</sup>٤) في ت: «ومات».

<sup>(</sup>٥) في ت: وشجاع بن محمده. '

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٥١/٩.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

١١٣٣ - شجاع بن الوليد بن قيس، أبو بدر السكوني الكوفي.

سكن بغداد، وحدَّث عن عطاء بن السائب، والأعمش، وغيرهم.

روى عنه: يحيى بن معين(١)، وأحمد بن حنبل، وابن المديني، وغيـرهم، وكان ثقة.

وقال سفيان الثوري: ليس بالكوفة أعبد من شجاع بن الوليد.

توفي في هذه السنة. وقيل: سنة أربع. وقيل: [سنة](٢) ثلاث.

١١٣٤ - عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام، أبو محمد الدارمي، السمر قندي(٣). ولد سنة إحدى وثمانين ومائة .

وسمع بخُراسان من عثمان بن جبلة، ومحمد بن سلام، وطبقتهما.

وبالعراق من عبيد الله بن موسى، وأبي نعيم، وروح [وعبدان وطبقتهم] (٤).

وبمصر من سعيد بن أبي مريم، وأبي صالح، وطبقتهما.

وبالحجاز من الحميدي، وابن أبي أويس، وطبقتهما.

وبالشام من محمد بن يوسف الفريابي، وأبي اليمان، وأبي مسهر، وطبقتهم.

روي عنه: محمد بن يحيى الـذهلي (٥)، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم، وأبو خياتم، المدين عنه: محمد بن يحيى الـذهلي (٦) ومسلم بن حجاج في الصحيح، وكان أحمد بن حنبل يثني عليه ويقول: ذلك السيد عرض علي الكفر فلم يقبل (٦)، وعرضت عليه الدنيا ـ يعني القضاء فلـم يقبل، فألح عليه السلطان في القضاء. فجلس فقضى قضية واحدة ثم استعفى، وكان رحمه الله عليه السلطان في القضاء.

<sup>(</sup>١) في ت: (أحمد بن حنبل ويحيى بن معين).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٠/ ٢٩\_ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: (الديمي).

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: «ذاك السيد عرض على الكفر فلم أقبل».

على غاية من الفضل والديانة، والرواية (١)، والزهد، والعفاف. وله مصنفات كثيرة من التفسير وغيره، وله المسند حدثنا به أبو الوقت (٢).

وتوفي في يوم التروية أو يوم عرفة من هذه السنة .

١١٣٥ - عبد الرحمن بن أحمد بن عطية ، أبو سليمان الداراني (٣) من أهل داريا .

وهي ضيعة إلى جانب<sup>(٤)</sup> دمشق<sup>(٥)</sup>.

جالس سفيان الثوري، وغيره، وكان من كبار الصالحين.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد [قال: أخبرنا أحمد بن علي] أن ثابت قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدّل قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم بن أبي حسان (١) الأنماطي قال حدّثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان [الداراني] (٨) يقول سمعت أبا جعفر يبكي في خطبته يوم الجمعة فاستقلني (٩) الغضب وحضرتني نيَّة أن أقوم فأعظه بما أعرف من فعله إذا نزل. قال: فتفكرت أن أقوم إلى خلفه فأعظه والناس جلوس يرمقوني بأبصارهم فيعرض لي فيأمر بي فأقتل على غير تصحيح، فجلست وسكت (١٠).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي، قال: أخبرنا القاسم/(١١)

<sup>(</sup>١) في ت: ﴿وَالْوَزَانَةِ﴾.

<sup>(</sup>٢) «حدثنا به أبو الوقت، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «الداراي».

<sup>(</sup>٤) في ت: (إلى جنب).

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ بغداد ١٠/٢٤٨ ـ ٢٥٠.

إ (٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ت: (بن أبي حيان).

 <sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في ت: «فاستعفي».

<sup>(</sup>١٠) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٠/٢٤٩.

<sup>(</sup>١١) في ت: «أبو القاسم».

عبد الرحمن بن عبد الله (١) بن محمد الحربي (٢) قال أخبرنا أحمد بن سليمان (٣) النجاد قال حدثنا أبو إسحق إبراهيم الأنماطي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان يقول: لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا [ولا أحب البقاء في الدنيا] لتشقيق الأنهار ولا لغرس الأشجار(٤).

مات أبو سليمان <sup>(٥)</sup> في هذه السنة <sup>(٦)</sup> وقيل: في سنة خمس عشرة، ولا يصح. ١١٣٦ ـ نمير الكوفي المجنون.

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ، قال أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو محمد الجوهري قال حدَّثنا أبو عبد الله المرزباني قال أخبرنا محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا العباس بن محمد بن عبد الرحمن الأشهلي قال: حدثني أبي، عن ابن نُمير قال:

كان لي ابن أخت سمَّته أختي باسم أبي نُمير، وكان من فُتَّاك أهل الكوفة، وكان (٧) قد سمع سماعاً حسناً، وكان حسن الطهور، حسن الصلاة، يراعي الشمس للزوال، فعرض له فذهب عقله، وكان لا يأويه سقف بيت، إذا كان النهار فهو في الجبانة، وإذا كان الليل ففي السطح قائماً على رجليه (٨) في البرد والمطر والريح، فنزل يوماً يريد المقابر، فقلت: يا نمير، تنام؟ قال: لا. قلت: أي [شيء] (٩) العلة التي تمنعك [من] (١٠) النوم؟ قال: هذا البلاء الذي تراه قلت: يا نمير، أما تخاف الله عز

<sup>(</sup>١) (بن عبد الله) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) «الحربي» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: داسحاق بن سليمان،

<sup>(</sup>٤) أنظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٤٩/١٠ ـ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) في ت: «مات سليمان».

<sup>(</sup>٦) في ت: (وقد قيل).

<sup>.</sup> (٧) «وكان» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٨) في ت: (على رهينة).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

وجل؟ قال: بلي. وقال: أليس أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل!؟ قال: قلت [له](١): أنت أعلم مني ، قال: كلام مضى . قال: وصعدت إليه ليلة باردة وهو قائم على السطح /(٢)، وأمه قائمة تبكي. فقلت يا غير بقي منك شيء لم ننكره؟ قال: نعم. قلت: ١/٨٣ ما هو؟ قال: حب الله عز وجل، وحب رسوله ﷺ. قال: وصعدت [إليه] ٣٠ ليلة في رمضان فقلت له: يا نمير، لم أفطر(٤). قال: ولِهُ . قلت: أحب أن تراك أختى تأكل معي قال: أفعل. قال: فأصعد إلينا السطح طعام. فجعل يأكل معي حتى فرغت وفرغ، فلما أردت أن أقوم<sup>(٥)</sup> رحمته من أن يراني مولياً وهو في الظلمة [ والريح . فبكيت فقال: ويحك رحمك الله. قلت له: كيف أنزل إلى الكن والضوء وأدعك في الظلمة /(٦) والبرد فغضب وقال: إن لي رباً هو أرحم بي منك وأعلم بما يصلحني، فدعه يصرفني كيف شاء فإنى لا أتهمه في قضائه. فقلت له: لئن كنت في ظلمة الليل فإن جدك في ظلمة اللحد أريد أن أعزيه وأطيِّب نفسه. فقال لي: أُجُعِلَ روح رجل صالح مثل روح رجل متلون. ثم قال لي: أتاني البارحة أبي وأبوك عبد الله بن نمير، فوقف، ثم أشار إلى موضع كان أبي يصلي فيه فقال لي: يا نمير أما أنك ستأتينا يوم الجمعة شهيداً. قال: فدعوت أمه فصعدت إليَّ فأخبرتها، بما قال، فقالت: والله ما جربت<sup>(٧)</sup> عليه كذباً ولا هذا مما يتحدث (٨) به، ولا قال إلا حقاً، وقال هذه المقالة عشية الأربعاء فجعلنا نتعجب ونقول غداً الخميس وبعد غد الجمعة فهبه مرض غداً ومات<sup>(٩)</sup> بعد غد، فأين الشهادة؟ فلما كان ليلة الجمعة في وسط الليل سمعنا هذه، فإذا هو قد هاج به ما كان يهيج فبادر الدرجة فزلت قدمه، فسقط منها، فاندقت عنقه فحفرت له إلى / جنب أبي ٨٣/ب

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: (في السطح).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: ولم أحضر».

<sup>(°)</sup> في ت: «فلما أردت النزول».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ت: (فقالت: ما جربت).

<sup>(</sup>٨) في ت: «مما يتكلم».

<sup>(</sup>٩) في ت: ﴿غداً نموت، .

ودفنته وانكببت على قبر أبي فقلت: يا أبي قد أتاك نمير وجاورك، فوالله ما قلت هذه المقالة إلا لما كان في قلبي من الغم، ثم انصرفت، فلما كان الليل رأيت أبي في النوم كأنه قد دخل عليَّ من باب البيت فقال لي: يا بني، جزاك الله خيراً الذي جاورتني (١) بنمير، اعلم أنه منذ أتيتنا(٢) به إلى أن جئتك تزوج بالحور (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ت: «جزاك الله خيراً آنستني».

<sup>(</sup>٢) في ت: «أتيتمونا».

<sup>(</sup>٣) في ت: «بالجوون».

# ثم دخلت

# سنة ست ومائتين

### فمن الحوادث فيها

المَدُّ الذي غرق منه السواد وكَسْكر<sup>(۱)</sup> وقطيعة أم جعفر، وقطيعة العباس فذهبت غلَّت كثيرة، وامتلأت الأبار، وفسد الزرع<sup>(۲)</sup>، ووقع الجراد واليرقان<sup>(۳)</sup>.

وفيها: ولى المأمون عبد الله بن طاهر الرَّقة لحرب نصر بن شَبَث، ومُضَر، وذلك أن المأمون دعا عبد الله بن طاهر في رمضان سنة ست \_ وقيل: سنة خمس، وقيل: سنة سبع \_ فقال: يا عبد الله، إني أستخير الله عز وجل منذ شهر، وأرجو<sup>(٤)</sup> أن يخير الله لي، وقد رأيت الرجل يصف ابنه ليطريه لرأيه فيه، وليرفعه، ورأيتك فوق ما قال أبوك فيك، وقد مات يحيى بن معاذ، واستخلف الله [أحمد بن] يحيى (٥)، وليس بشيء، وقد رأيت توليتك مُضر ومحاربة (٢) نصر بن شبث، فقال: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين، وأرجو أن يجعل الله عز وجل لأمير المؤمنين الخيرة وللمسلمين / (٧).

فعقد له وخرج إلى مصر بعد خروج أبيه إلى خُراسان.

<sup>(</sup>۱) «وكسكر» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «وفسدت الزروع».

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ١٨١/٨.

<sup>(</sup>٤) في ت: «وإني أرجو».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «ومحاربته».

<sup>(</sup>V) انظر: تاریخ الطبری ۱۸۱/۸.

أخبرنا محمد بن ناصر، قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار، أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد قال: أخبرنا أبو عمرو [بن حيوية قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الرحمن السكري قال: حدَّثنا أبو عبد الله] (١) بن عمرو بن عبد الرحمن البلخي قال: حدَّثني محمد بن الفضل بن البلخي قال: حدَّثني محمد بن الفضل بن محمد بن منصور قال: لما افتتح عبد الله بن طاهر مُضْر ونحن معه سوَّغه المأمون خراجها سنة، فصعد المنبر، فلم ينزل حتى أجاز بها كلها ثلاثة آلاف دينار أو نحوها، فقبل أن ينزل أتاه معلى الطائي، وقد أعلموه بما صنع عبد الله بن طاهر [بالناس](٢) في الجوائز، فوقف بين يديه تحت المنبر فقال: أصلح الله الأمير - وكان واجداً عليه -: أنا معلى الطائي، ما كان من جفاء وغلظة، فلا يغلظ عليَّ قلبك، أصلح الله الأمير، وأنا الذي أقول:

يا أعظم الناس عفوا عند مقدرة لو أصبح النيل يجري ماؤه ذهباً يغني بما فيه رق الحمد تملكه تفك باليسر كف العسر من زمن لم يخل كفك من جود لمحتبط وما تبث رحيل الخيل في بلد هل من سبيل إلى إذن فقد ظمئتا إن كنت منك على بال منيت به إن كنت منك على بال منيت به المراب ما زلت مقتضباً لولا مجاهرة

وأظلم الناس عند الجود بالمال لما أشرت إلى خزن بمثقال وليس شيء أعاض الحمد بالغالي إذا استطال على قوم بإقلال أو مرهف قاتل من رأس قتال إلا عصفن ببارزاق وآجال نفسي إليك فما تروى على حال فإن شكرك من حمدي على بال/من ألسن خُفن في صبرى بأقوال

قال: فضحك عبد الله، وسُرَّ بما كان منه، فقال: يا أبا الشمر بالله أقـرضني عشرة آلاف دينار، فوالله ما أصبحت أملكها، فأقرضه إياها، فدفعها إليه.

وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن، وهروالي الحرمين $^{(7)}$ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٥٩٢/٨.

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

۱۱۳۷ ـ إسحاق بن بشر [بن محمد] (۱) بن عبد الله بن سالم ، أبو حذيفة البخاري. مولى بني هاشم (7).

ولد ببلخ، واستوطن بخارى فنسب إليها، وهو صاحب كتاب «المبتدأ»، وكتاب «الفتوح».

حدَّث عن ابن إسحاق، وابن جريج، وابن أبي عروبة، وجويبر، ومقاتل بن سليمان، [ومالك](٣)، والثوري، وجماعة من العلماء بأحاديث باطلة.

وكان يروي عن أقوام قد ماتوا قبل أن يُولد، فلم يلتفت المحدثون إلى روايته. وتوفي في رجب هذه السنة ببخارى.

### ١١٣٨ - بهيم العجلي، يكنى أبا بكر.

يروي عن أبي إسحاق الفزاري. كان زاهدا في الدنيا كثير التعبد، غزير البكاء، عليه أثر الحزن والكابة.

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال: أخبرنا علي بن أحمد الملطي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف<sup>(3)</sup> قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدَّثني محمد بن الحسين قال: حدَّثني عبيدالله/ بن محمد بن حفص قال: حدَّثنا معاذ بن زياد قال: لما ١/٨٥ اتخذت عبادان سكنها قوم نُسَّاك فيهم، رجل يقال له: بهيم، وكان رجلاً حزيناً، يزفر الزفرة فيُسمع زفيره.

قال محمد: وحدَّثني مخول قال: جاءني بهيم يوما فقال لي: تعلم (٥) رجلًا من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٣٢٦/٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف، ساقط من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «فقال: تعلم لي».

إخوانك وجيرانك (١) يريد الحج، ترضاه يرافقني؟ قلت: نعم، فذهبت به إلى رجل من الحي، له صلاح ودين، فجمعت بينهما وتواطآ على المرافقة(٢). ثم انطلق بهيم إلى أهله، فلما كان بعد، أتاني الرجل فقال: يا هذا، أحب أن تزوي عني صاحبك ويطلب رفيقاً غيري. فقلت: ويحك، ولِمَ؟(٣) فوالله ما أعلم بالكوفة (٤) له نظير في حسن الخُلق والاحتمال. ولقد ركبت معه البحر فلم أر إلا خيراً. فقال: ويحك، حُدُّثت أنه طويل البكاء، ولا يكاد يفتر، فهذا يُنغِّص علينا العيش [في](٥) سفرنا كله. قال: قلت: ويحك، إنما يكون البكاء أحياناً عند التذكرة، يرق القلب فيبكى الرجل، أو ما تبكي أنت أحياناً؟ قال: بلي، ولكن [قد](١) بلغني عنه أمر عظيم جداً من كثرة بكائه. قال: قلت: اصحبه فلعلك أن تنتفع به. قال: أستخير الله فلما كان اليوم الذي أرادا أن يخرجا فيه جيء بالإبل، ووطىء لهما، فجلس بهيم في ظل حائط، فوضع يده تحت لحيته، وجعلت دموعه تسيل على خديه، ثم على لحيته، ثم على صدره، حتى والله رأيت دموعه [على] (٧) الأرض. قال: يقول لى صاحبي: يا مخول، قد ابتدأ صاحبك، ليس هذا لي برفيق. قال: قلت: أرفق، فلعله ذكر عياله ومفارقته إياهم فرق. فسمعنا بهيم ٥٨/ب فقال: والله يا أخي (^) ما هو ذاك، ولكني ذكرت (٩) بها الرحلة / إلى الأخرة. قال: وعلا صوته بالنحيب. قال: يقول لي صاحبي، والله ما هي بأول عداوتك لي وبغضك إياي، أنا مالي ولبهيم، وإنما كان ينبغي أن ترافق بين بهيم وبين داود الطائي وسلَّام أبي الأحوص، حتى يبكي بعضهم إلى بعض، يشفون أو يموتون جميعاً قال: فلم أزل

أرفق به. قلت: ويحك، لعلها خير سفرة سافرتها.

<sup>(</sup>١) في ت: «من جيرانك وإخوانك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الموافقة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: دولم ويحك.

<sup>(</sup>٤) وبالكوفة له، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل ومكانها: (ولكني بلغني).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في ت: ويا أخي والله.

<sup>(</sup>٩) في ت: «وما هو إلا أني».

قال: وكان كثير الحج، رجلًا صالحاً، إلا أنه كان تاجراً موسراً مقبلًا على شأنه، ولم يكن صاحب حزن ولا بكاء.

قال: فقال لي: قد وقعت مرتي هذه، ولعلها أن تكون خيّرة. قال: وكل هذا الكلام لا يعلم به بهيم، ولو علم بشيء منه ما صحبه. قال: فخرجا جميعاً حتى حجا ورجعا، ما يدري كل واحد منهما أن له أخا غير صاحبه، فلما جئت أُسَلّم على جاري قال لي: جزاك الله يا أخي عني خيراً ما ظننت أن في هذا الخلق مثل أبي بكر، كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معدم وأنا موسر، ويتفضل على في الخدمة وأنا شاب قوي وهو شيخ ضعيف، ويطبخ لي وأنا مفطر وهو صائم.

قال: فقلت [له]: كيف كان أمرك معه في الذي تكرهه من طول بكائه قال: ألفت والله ذلك البكاء وسرَّ قلبي حتى كنت أساعده عليه حتى يتأذى بنا أهل الرفقة. قال: ثم والله ألفوا ذلك، فجعلوا إذا سمعونا(١) نبكي وبكوا، وجعل بعضهم يقول لبعض: ما الذي جعلهم أولى بالبكاء منا والمصير واحد.

قال: فجعلوا والله يبكون ونبكي قال: ثم خرجت من عنده فأتيت بهيماً، فسلّمت عليه وقلت: كيف رأيت صاحبك؟ قال: خير صاحب (٢)، / كثير الذكر لله عز وجل، ١٨٦ طويل التلاوة للقرآن، سريع الدمعة، محتمل لهفوات الرفيق، جزاك الله عني خيراً.

 $^{(7)}$  . جارود بن يزيد أخو الضحاف النيسابوري  $^{(7)}$  .

حدُّث عن بهز بن حكيم، وعمر بن ذر.

روى عنه الحسن بن عرفة ، وقد ضعفوه .

توفي في هذه السنة.

<sup>(</sup>١) في ت: «إذا رأونا».

<sup>(</sup>٢) في ت: (كخير صاحب).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٦١/٧.

1110 \_ حجاج بن محمد أبو محمد الأعور ، مولى سليمان بن مجالد ، مولى أبي جعفر المنصور . ترمذى الأصل .

سمع ابن جريج، وابن أبي ذئب، وشعبة، وحمزة الزيات، والليث بن سعد (١٠).

روى عنه أحمد بن حنبل، ويحيى، وابن أبي خيثمة، وكان ضابطاً ثقة، إلا أنه تغير في آخر عمره، وكان قد تحول إلى المصيصة بولده وعياله، فأقام بها سنين، ثم قدم بغداد فتوفى بها.

العائي المحبر بن قحذم بن سليمان (7) بن ذكوان ، أبو سليمان الطائي البصري (7).

نزل بغداد، وحدَّث بها عن شعبة، وحماد بن سلمة، وصالح المري، ومقاتل بن سليمان، وإسماعيل بن عياش، وغيرهم.

روي عنه: البرجلاني وغيره.

كان يحيى بن معين يثني عليه ويقول: هو ثقة، وإنما صحب قوماً من المعتزلة فأفسدوه.

وقال أحمد بن حنبل: هو شبه لا شيء وكذلك قال البخاري: هو شبه (<sup>1)</sup> لا شيء، لا يدري ما الحديث.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: حدَّ ثني محمد بن علي الصوري قال: سمعت عبد الغني بن سعيد الحافظ يقول: قال لنا أبو الحسن / علي بن عمر: كتاب (٥) «العقل» وضعه أربعة، أولهم ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه [داود بن المحبر، وركَّبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه] (٦) عبد العزيز بن أبي رجاء وركَّبه

<sup>(</sup>١) في ت: «الليث بن سعيد».

<sup>(</sup>٢) في ت: «أبو سليمان».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٨/٣٥٩\_٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) «هو شبه لا شيء وكذلك قال البخاري: هو شبه» ساقط من ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «كان العقل».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

بأسانيد أخرى، ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فركبه(١) بأسانيد أخرى. أو كما قال الدارقطني .

توفى داود(٢) ببغداد في جمادي الأولى من هذه السنة.

١١٤٢ - شبابة بن سوار ، أبو عمر و الفزاري ، مولاهم (٣) .

أصله من خُراسَان، نزل المدائن، وحدَّث بها وببغـداد عن شعبة، وجـرير بن عثمان، وابن أبي ذئب، والليث.

وروی عنه: أحمد بن حنبل، ویحیی بن معین، وأبوخیثمة.

واسم أبيه مروان، وإنما غلب عليه سوار، وكان شبابة كثير الحديث. وكان أحمد بن حنبل يحمل عليه. وكان مرجئاً، لكنه رجع عن ذلك.

وتوفي بمكة في هذه السنة.

١١٤٣ [- أبو جعفر، محمد بن جعفر المدائني(٤).

سمع ورقاء بن عمر، وشعبة، وغيرهما.

وروى عنه أحمد بن حنبل، وعباس الدوري في آخرين.

وقال أحمد وأبو داود: وليس به بأس.

وتوفي في هذه السنة].

١١٤٤ - يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت، أبو خالد السلمي (٥).

من أهل واسط، ولد سنة ثماني عشرة ومائة، وسمع يحيى بن سعيد الأنصاري، وسليمان التميمي، وعاصماً الأحوال، وحميداً الطويل، وخلقاً كثيراً.

<sup>(</sup>١) في ت: (فأتي).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وتوفي في هذه السنة داود. . . . ي .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١١٦/٢ وهذه الترجمة ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٣٧/١٤.

وكان ثقة [ثبتاً](١) حافظاً، حدّث ببغداد فحرَّر مجلسه تسعين ألفا.

قال علي بن المديني : (٢) لم أرّ أحفظ من يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت.

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أخبرنا الأزهري قال: حدَّثنا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال: حدَّثنا محمد بن أخبرنا الأزهري قال: حدَّثنا جدي قال: سمعت أحمد / بن أبي الطيب يقول سمعت يزيد بن هارون، وقيل له إن هارون المستملي يريد أن يُدخل عليك \_ يعني في حديثك \_ يزيد بن هارون، وبينما(٣) هو كذلك إذ دخل هارون فسمع يزيد نغمته، فقال: يا هارون، بلغني أنك تريد أن تدخل علي في حديثي، فأجهد جهدك لا أرعى الله عليك إن أرعيت، أحفظ ثلاثة وعشرين ألف حديث ولا بغي، لا أقامني الله إن كنت لا أقوم بحديثي،

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرني الخلال قال: حدَّثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن عفير قال: قال أبو جعفر أحمد (٥) بن سنان: ما رأيت عالماً قط (٢) أحسن صلاة من يزيد بن هارون، يقوم كأنه اسطوانة، كان يصلي بين المغرب والعشاء، وبين (٧) الظهر والعصر، ولم يكن يفتر من صلاة الليل والنهار هو وهشيم جميعاً معروفين بطول الصلاة بالليل والنهار (٨).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن على [قال: أخبرنا] (٩)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: «قال ابن المديني».

<sup>(</sup>٣) في ت: «فحفظ منه فيضاً هو كذلك».

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٤/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) (أحمد) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «حافظاً».

<sup>(</sup>٧) «وبين» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٤ /٣٤٠.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

العتيقي قال: أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب قال: أخبرنا الحسن بن حبيب بن عبد الملك قال: سمعت أبا جعفر محمد بن إسماعيل الصائغ يقول: قال رجل ليزيد بن هارون: كم حزبك [من الليل  $_{1}^{(1)}$ ? قال: وأنام من الليل شيئاً؟ إذا لا أنام الله عينى  $_{1}^{(1)}$ .

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الأزهر قال: سمعت الحسن (٣) بن عرفة يقول: / رأيت يزيد بن ١٨٧ب هارون بواسط وهو من أحسن الناس عينين، ثم رأيته بعين واحدة، ثم رأيته وقد ذهبت عيناه، فقلت: يا أبا خالد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال: ذهب بهما بكاء الأسحار (٤).

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أحمد [بن علي بن ثابت] (٥) الخطيب قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن (٦) الحيزي وأبو سعيد الصير في قالا: حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدَّثنا يحيى بن أبي طالب قال: أخبرني الحسن بن شاذان الواسطي (٧) قال: حدَّثني ابن عرعرة قال: حدَّثني ابن أكثم قال: قال لنا المأمون:

لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن مخلوق فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين (^)، ومَنْ يزيد حتى يتقى (٩)؟ قال: ويحك، إني أخاف أن يـرد عليّ، فيختلف الناس وتكون فتنة، وأنا أكره الفتنة. فقال له الرجل (١٠): فأنا أخبرلك (١١)ذلك منه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) في ت: «لا أقام الله لي عيني» انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٣٤١/١٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سمعت أحمد».

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٤١/١٤ ـ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «أحمد بن الحسين».

<sup>(</sup>V) «الواسطى» ساقطة من ت.

<sup>(^) «</sup>يا أمير المؤمنين» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٩) في ت: «حتى نخافه».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «فقال له رجل».

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «اختبرتك».

فقال له: نعم قال: فخرج إلى واسط، فجاء إلى يزيد بن هارون، فدخل عليه المسجد، وجلس إليه فقال له: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك إني أريد أن أظهر أن القرآن مخلوق. فقال: كذبت على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه، فإن كنت صادقاً فعُد غداً إلى المجلس(۱)، فإذا اجتمع الناس فقل، قال: فلها كان الغد اجتمع الناس فقام، فقال: يا أبا خالد، رضي الله عنك، (۲) إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك: إني أريد(۳) أن أظهر أن القرآن مخلوق، فما عندك المؤمنين يقرئك على ذلك على (٤) أمير / المؤمنين، أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه وما لم يقل له أحد قال: فقدم فقال: يا أمير المؤمنين، كنت أنت أعلم. [ [قال: ] (٥) وكان من القصة كيت وكيت. فقال له: ويحك، تلعب بك. (٢)

توفي يزيد بواسط غرة ربيع الأخر من هذه السنة .

أخبرنا عبد الرحمن [من محمد] (٧) قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله بعن أحمد بعن أبي علاقة حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: حدَّثنا أبو محمد السكري قال: حدَّثنا يحيى بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري قال: حدَّثني أبو نافع ابن بنت يزيد بن هارون قال: كنت عند أحمد بن حنبل وعنده رجلان، فقال أحدهما: (٨) يا أبا عبد الله، رأيت يزيد بن هارون في المنام فقلت له: يا أبا خالد، ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وشفعني وعاتبني. فقلت له (P): غفر لك

<sup>(</sup>١) «إلى» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) «رضى الله عنه» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «إني أردت».

<sup>(</sup>٤) «في ذلك على» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) «قال» ساقطة من الأصل، ت ، وأضفناها من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٤١/١٤.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) «أحدهما» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٩) «له» ساقطة من ت.

وشفعك، قد عرفت، ففيم عاتبك؟ قال: قال لي: [يا يزيد](١)، أتحدث عن جرير بن عثمان. قال: قلت: يا رب(٢)، ما علمت إلا خيراً. قال: يا يزيد، إنه كان يبغض أبا الحسن علي بن أبي طالب. قال: وقال الآخر: وأنا والله(٣) رأيت يزيد بن هارون في المنام. فقلت [له](١): هل أتاك منكر ونكير. قال: إي والله، وسألاني من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فقلت: ألمثلي يقال هذا؟ وأنا كنت أعلم الناس بهذا في الدنيا فقالا لي: صدقت، فنم نومة العروس [لا بأس عليك](٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>۲) «يا رب» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) «وأنا والله» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٣٤٧/١٤.

### ثم دخلت

### سنة سبع ومائتين

#### فمن الحوادث فيها:

خروج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي الممرب طالب ببلاد عك من اليمن يدعو إلى الرضى من آل محمد، / وكان سبب خروجه أن العمال باليمن أساءوا السيرة، فبويع عبد الرحمن، فلما بلغ ذلك المأمون وجّه إليه دينار بن عبد الله في عسكر كثيف(۱)، وكتب معه بأمانه، فحضر دينار الموسم، فلما فرغ من الحج سار إلى اليمن، فأتى عبد الرحمن فبعث إليه أمانه من المأمون، فقبل ودخل في الأمان، ووضع يده في يد دينار، فخرج به إلى المأمون، فمنع عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه، (۲)، وأمر(۱) بأخذهم بلبس السواد. وذلك في يوم الخميس لليلة بقيت من ذي القعدة.

وفيها: توفي طاهر بن الحسين، فولي ولده طلحة بن طاهر، فأقام واليا على خراسان سبع (٤) سنين بعد موت أبيه، ثم توفي فولي عبد الله بن طاهر خراسان مع الشام، وكان يتولى حرب بابك، فأقام بالدينور، وبعث بالجيوش، فوجه المأمون إلى عبد الله بيحيى بن أكثم يعزيه عن أخيه ويهنئه بولاية خراسان، وولى علي بن هشام حرب بابك.

<sup>(</sup>١) في ت: «كثير».

<sup>(</sup>٢) في ت: «إليه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وأمرهم».

<sup>(</sup>٤) في ت: «بسبع».

وقد قيل إنه (١) إنما ولى عبد الله بعد موت أبيه دون طلحة، وأن عبد الله وجُّه أخاه طلحة إلى خراسان.

أخبرنا زاهر بن طاهر قال: أخبرنا أحمد بن الحسين البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم قال: سمعت علي [بن أحمد] (٢) بن أسد الأديب (٣) يقول: حدَّثني غير واحد من مشايخنا بالعراق يسندونه إلى عبد الله بن طاهر: أنه كتب من خواسان إلى أمير المؤمنين المأمون: بسم الله الرحمن الرحيم. بعدت داري عن ظل أمير المؤمنين وإن كنت كيف تصرفت في الأمور لا أتفيا إلا به، وقد اشتد إلى حضرة أمير المؤمنين شوقي لأتشرف بخدمته، وأتجمل بمجلسه، وأتزين بخطابه، وأنقّح عقلي المومنين شوقي لأتشرف بخدمته، وأتجمل بمجلسه، وأتزين بخطابه، وأنقّح عقلي بحسن آدابه، فلا شيء آثر عندي من قربه، وإن كنت في سعة من عيش وهبه الله لي به، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن [لي] (٤) في ورود حضرته لأجدد / عهداً بالمنعم عليًّ، ١٩٨١ وأتهناً بنعمة أسداها إليً فعل محسناً إن شاء الله.

فلما قرأ المأمون كتابه، وقع فيه: قربك يا أبا العباس إليَّ حبيب، وأنت مني حيث كنت قريب وإنما بعدت دارك نظراً لك، وسمواً بك، ورغبة فيك، فاتبع قول الشاعر:

رأيت دنو الدار ليس بنافع إذا كان ما بين القلوب بعيدا وفي هذه السنة: ولي موسى بن جعفر (٥)طبرستان، والرومان، ودوباوند.

وغلا السعر ببغداد حتى بلغ القفيز من الحنطة أربعين درهماً.

وحج بالناس في هذه السنة أبوعيسى بن الرشيد.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في ت: «إنما قيل ولي»

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن أسد الأسود».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «موسى بن حفص».

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١١٤٥ ـ حذيفة بن قتادة المرعشي(١).

صحب الثوري، وتوفي في هذه السنة.

أخبرنا عمر بن ظفر، أخبرنا جعفر (٢) بن أحمد، أخبرنا عبد العزبز بن علي أخبرنا ابن جهضم، حدَّثنا الحسن بن إسحاق، حدَّثنا محمد بن المسيب، حدَّثنا عبد الله بن حنبق قال: قال حذيفة المرعشي: إياكم وهدايا الفُجَّار والسفهاء، فإنكم إن قبلتموها ظنوا بكم أنكم (٢) [قد] (٤) رضيتم فعلهم.

١١٤٦ ـ زيد بن محمد بن عبيد، أبو عبد الله الخزاعي الدمشقي.

سمع مالك بن أنس، روى عنه: ابن عوف وأحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، وكان ثقة مأموناً.

وتوفي في هذه السنة بدمشق.

118 - عبد الرحمن بن غزوان، أبو نوح عبد الله بن مالك الخزاعي، ويعرف بقراد  $^{(\circ)}$ .

سمع شعبة ، وعكرمة بن عمار ، والليث بن سعد روى عنه أحمد بن حنبل . وكان ثقة . توفي في هذه السنة .

١١٤٨ ـ عمر بن حبيب العدوي<sup>(١)</sup>

من بني عدي بن مناة. من أهل البصرة.

حدَّث عن داود بن أبي هند، وخالد الحذاء، وسليمان التيمي، وهشام بن عروة.

<sup>(</sup>١) في ت: «المرعسي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حفص».

<sup>(</sup>٣) وأنكم الساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ١ /٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: تقريبه التهذيب ٢/٢ وتاريخ بغداد ١٩٦/١١.

روى عنه / محمد بن عبيد الله المنادي. وكان قد قدم بغداد، وولي بها قضاء ٨٩/ب الشرقية، وولي قضاء البصرة [أيضاً](١).

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد [القزاز] (٢) قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرني الأزهري قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد بن حمدان العكبري قال: حدَّثنا أبو بكر بن محمد بن يونس الكديمي، أبو بكر بن محمد بن القاسم النحوي، حدَّثنا أبو العباس محمد بن يونس الكديمي، حدَّثنا يزيد بن مرة الدارع، حدَّثنا عمر بن حبيب قال: حضرت مجلس هارون [الرشيد] (٣) فجرت مسألة فتنازعها الخصوم وعلت أصواتهم، واحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن النبي عن الخديث عن رسول الله من المائعة والخصام حتى قال قائلون منهم: لا يُحمل هذا الحديث عن رسول الله من المائي أبا هريرة متهم فيما يرويه، وصرَّحوا بتكذيبه، ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم، ونصر قولهم، فقلت: إن الحديث عن رسول الله الله الله الله المحلس الحديث عن نبي الله وغيره. فنظر إلي الرشيد نظر مغضب، فقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلي، فلم ألبث حتى قيل: صاحب البريد بالباب فدخل إليً، فقال: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول، وتحنَّظ وتكفَّن فقلت: اللهم إنك (٧) تعلم أني أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول، وتحنَّظ وتكفَّن فقلت: اللهم إنك (٧) تعلم أني دافعت (٨) عن صاحب نبيك، وأجللت نبيك عنى المرعن في أصحابه (٩)، فسلمني منه. فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي، حاسر عن ذراعيه، بيده السيف منه. فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي، حاسر عن ذراعيه، بيده السيف وبين يديه النطع، فلما بصرني قال [لي] (٢٠٠): يا عمر بن حبيب، ما تلقاني أحد من الرد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: «أما الحديث».

<sup>(</sup>٥) النقل» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) دعن رسول الله ﷺ، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «إني».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «دفعت».

<sup>(</sup>٩) في ت: «على أصحابه».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

والدفع [لقولي] (١) بمثل ما تلقيتني به. فقلت: (٢) يا أمير المؤمنين، إن الـذي قلته وجادلت علي فيه (٣) إزراء على رسول الله على الصيام ما جاء به] (٤)، إذا كان أصحابه ٩/أ كذابين فالشريعة / باطلة، والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول. فرجع إلى نفسه، ثم قال: أحييتني يا عمر بن حبيب (٥) أحياك الله. وأمر لي بعشرة آلاف درهم. (١)

أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد أبو منصور القزاز] (٢) قال: أخبرنا [أبو بكر] أحمد [بن علي] (٨) بن ثابت قال: حدَّثني عبد العزيز بن أبي طاهر الصوفي، أخبرنا تمام بن محمد الرازي قال: حدَّثني أبي قال: أخبرني أبو الحسين علي بن محمد بن أبي حسان الزيادي قال: حدَّثنا أبو زيد الحارث بن أحمد العبدي قال: حدَّثني الحسين بن شداد قال: كان عمر بن حبيب على قضاء الرصافة لهارون الرشيد، فاستعدى إليه رجل على عبد الصمد بن علي فأعداه عليه، فأبي عبد الصمد أن يحضر مجلس الحكم، فختم عمر بن حبيب قمطره وقعد في بيته. فرفع ذلك إلى هارون، فأرسل إليه، فقال: ما منعك أن تجلس للقضاء؟ فقال: أعدي على رجل فلم يحضر مجلسي. قال: ومن هو؟ قال: عبد الصمد بن علي. فقال هارون: والله لا يأتي (٩) مجلسك إلا حافياً قال: وكان عبد الصمد شيخاً كبيراً قال: فبسطت [له] (١٠) اللبود من باب قصره إلى مسجد الرصافة، فجعل يمشي ويقول: أتعبني أمير المؤمنين، أتعبني أمير المؤمنين. فلما صار إلى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بمثل ما تلقاني به، قلت. . ٥٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وجادلت عنه إزراء.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) (بن حبيب) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٩٧/١١.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في ت: «لا يحضر».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

مجلس عمر (۱) بن حبيب أراد أن يساويه في المجلس، فصاح [به] عمر وقال: اجلس مع خصمك. قال: فتوجه الحكم على عبد الصمد فحكم عليه، وسجل به. فقال له ( $^{(7)}$  عبد الصمد: لقد حكمت عليَّ بحكم لا يجاوز شحمة أذنك فقال له عمر: أما إني قد طوقتك بطوق لا يفكه عنك الحدادون. قم.

قال الخطيب: كذا ذكر في هذا الحديث، أنه كان على (٤) الرصافة. والمحفوظ أنه / كان على الشرقية (٥).

۱۱٤٩ ـ طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن أسعد بن زادان، أبو طلحة الخزاعي،
 والى خراسان (٧).

بعثه المأمون إلى بغداد لمحاربة الأمين، وظفر به طاهر وقتله، ولقبه المأمون ذا اليمين.

وحدَّث عن ابن المبارك وغيره. وكان جواداً وقَع يوماً بصلات أحصيت ألف ألف وسبعمائة ألف.

أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ، عن أبي محمد السراج قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الواحد، حدَّثنا المعافى بن زكريا حدَّثنا محمد بن القاسم (^) الأنباري، حدَّثنا عبد الله بن بيان، حدَّثنا أبو جعفر مولى بني هاشم قال: بينا طاهر بن الحسين في حراقته يوماً وقد أدنيت إلى الشط لتخرج، إذ عرض له مقدس الخلوفي الشاعر فقال له: أيها الأمير، أريد أن تسمع مني أبياتاً. فقال: قل. فأنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) «عمر» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «له» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) «له» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «أنه إذ كان».

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٩٧/١١ \_ ١٩٨.

 <sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٣٥٣/٩.

<sup>.</sup> (٨) في الأصل: «العتبي»

عجبت لحراقة ابن الحسين كيف تعوم ولا تخرق وبحران من تحتها واحد وآخر من فوقها مطبق وأعجب من ذاك عيدانها / وقد مسها كيف لا تورق

فقال: أعطوه ثلاثة آلاف دينار. وقال: زدنا حتى نزيدك. فقال: حسبي.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا محمد بن العباس قال: حدَّثنا أبو القاسم علان الوزان (۱) قال: حدَّثني أبو الحسن الجاماسي قال: قال رجل بخراسان: قال لي صديق لي: رأيت رجلاً بمرو في يوم جمعة بحال [سيئة] (۲)، ثم رأيته في الجمعة الأخرى على برذون، فقلت له: ما الخبر؟ (۹) فقال /: أنا على باب طاهر بن الحسين منذ ثلاث سنين ألتمس الوصول إليه فيتعذر علي ذلك حتى قال لي بعض أصحابه يسوماً: إن الأمير [قد] (۱) يركب اليوم في الميدان يلعب بالصوالجة. فقلت: اليوم أصل إليه. فصرت إلى الميدان [فرأيت الوصول إليه متعذراً، وإذا فرجة في بستان، فالتمست الوصول إلى الميدان] (٤) فلما سمعت الحركة وصوت الصوالجة ألقيت نفسي من الثلمة، فنظر إلي فقال: مَنْ أنت؟ فقلت: أنا بالله وبسك أيها الأمير، إياك قصدت، ومنك أطلب وقد قلت بيتي شعر فقال: هاتها.

أصبحت بين خصاصة وتجمل فامدد إلى يداً تعود بطنها

والمرء بينهما يموت هزيلا بذل النوال وظهرها التقبيلا

فأمر لي بعشرة آلاف درهم وقال: هذه ديتك ولو كان ميكال أدركك لقتلك، وهذه عشرة آلاف لعيالك، امض لشأنك، ثم قال: سدوا هذه الثلمة، لا يدخل إلينا منها

<sup>(</sup>١) في الأصل · «علاين الرزاز».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

وقد ذكرنا أن المأمون كان إذا ذكر أخاه الأمين وما فعل به طاهر جرت دموعه، وأن طاهرا [أعلم بذلك و](١) طلب البعد عن الخليفة واحتال لذلك فولاه خراسان، فخرج، فلما كان بعدمدة من مقدمه خراسان قطع الدعاء للمأمون على المنبريوم الجمعة ، فقال له عون بن مجاشع صاحب البريد: ما دعوت (٢)في هذه الجمعة لأمير المؤمنين فقال [له] (٢): سهو وقع، فلا تكتب به (٤)، ثم فعل ذلك في الجمعة الثانية والثالثة. فقال له عون: إن كتب التجارة لا تنقطع / عن بغداد، وإن اتصل هذا بأمير المؤمنين من غيرنا لم نأمن أن يكون ذلك سبب زوال نعمتي فقال: اكتب بما أحببت. فكتب بالخبر إلى المأمون. فلما وصل كتابه دعا أحمد بن أبي خالد وقال له: إنه لم يذهب على احتيالك ٩١/ب في أمر<sup>(٥)</sup> طاهر وتمويهك له، وأنا أعطي الله عهدا إن لم يشخص حتى توافيني به (٦) كما أخرجته من قبضتي، وتصلح ما أفسدته على من أمر ملكي ليدمين ٧٧١ عقباك، فشخص أحمد وجعل يتلوم في الطريق ويقول لأصحاب البريد: اكتبوا بأخبار عله أحدها، فلما وصل إلى الري لقيته الأخبار بوفاة طاهر، ولقيه ولده طلحة فقال له: لا تريني وجهك، فإن أباك عرضني للغضب. قال: قد مضى لسبيله، وأنا أحلف لك على الإخلاص. فكتب أحمد بالخبر، فلما بلغت وفاته المأمون قال: لليدين وانعم (^): الحمد لله الذي قدمه وأخرنا. وكان قد أخذته حمى وحرارة، فوجدوه في فراشه ميتاً. وتوفي في جمادى الأخرة من هذه السنة بمرو.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن على قال: أخبرني عبيد الله (٩) بن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) دما دعوت، ساقط من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: (فلا تكتب فيه).

٥) «أمر» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «حتى تأتيني».

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٨) هكذا بالأصلين.

<sup>(</sup>٩) في ت: «عبد الله».

أبي الفتح قال: حدَّثنا محمد بن جعفر الأديب، قال أخبرنا أبو القاسم السكوني قال: أنشدني جعفر بن الحسين لبعض المحدثين يرثى طاهر بن الحسين.

فلئن كان للمنية رهناً إن أفعاله (١) لرهن الحياة /٩٢ ولقد كان عيشهم (٢) بالزكاة /٩٢ ولقد كان عيشهم (٢) بالزكاة /

 $\cdot$  ۱۱۵۰ ـ محمد بن أبي رجاء الخراساني  $^{(7)}$  .

من أصحاب أبي يوسف القاضي. ولي القضاء ببغداد أيام المأمون وتوفي في جمادي الآخرة من هذه السنة.

١١٥١ - محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن عبد الله، أبو يحيى الأسدي. ويعرف بابن كناسة لقب أبيه عبد الله. ومحمد هو: ابن أخت إبراهيم بن أدهم (3).

وكان عالماً بالشعر والعربية وأيام الناس، ورد بغداد، وحدَّث بها عن هشام بن عروة، والأعمش وغيرهما.

روى عنه: أحمد بن حنبل وغيره. وقال يحيى وابن المديني: ابن كناسة (٥) ثقة.

أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أحمد بن روح الهمداني (٦) قال: أخبرنا المعافى زكريا قال: أخبرنا محمد بن القاسم الأنباري قال: حدَّثنا محمد بن المرزبان قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد قال: رأى رجل محمد بن كناسة يحمل بيده بطن شاة فقال له أعطني أحمله لك (٧) فقال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إن أصحابه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وقد كان عليهم».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٥/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٥/٤٠٤.

٥) «ابن كناسة» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «النهرواني».

<sup>(</sup>V) في الأصل: «فقال له أنا أحمل لك».

لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله .(١)

أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرني الأزهري قال: حدَّثني حدَّثنا أحمد بن إبراهيم [بن شاذان قال: حدَّثنا إبراهيم بن محمد النجوي قال: حدَّثني الفضل الربيعي قال: حدَّثنا حماد بن إبراهيم] (٢) عن أبيه قال: أتيت محمد بن كناسة لأكتب عنه، فكثر عليه أصحاب الحديث، فضجر بهم وتجهمهم، فلما انصرفوا عنه دنوت منه، فهش إليّ واستبشر بي، وبسط وجهه، فقلت له: لقد تعجبت من تفاوت حاليتك!؟ فقال لي: أضجرني هؤلاء بسوء أدبهم، فلما جئتني أنت انبسطت إليك وقد حضرني في المعنى بيتان وهما:

/ في انقباض وحشمة فإذا صادفت أهل الوقار والكرم ٩٢/ب أرسلت نفسي على سجيتها وقلت ما قلت غير محتشم

فقلت: لوددت إن هذين البيتين لي بنصف ما أملك فقال: قد وفر الله عليك مالك، ما سمعها أحد ولا قلتها إلا (٣) الساعة. فقلت له: كيف لي بعلم نفسي أنهما ليسالي (٤).

أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا محمد بن الحسين القطان، أخبرنا جعفر الخلدي، أخبرنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: توفي محمد بن كناسة سنة سبع ومائتين (°).

وقال ابن قانع: سنة تسع. والأول أصح.

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في تاريخ بغداد ٢٠٦/٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «أنا الساعة».

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في تاريخ بغداد ٢٠٥٥ و ٤٠٧.

<sup>(</sup>٥) في ت: «قال: توفي محمد بن كناسة».

سنة سبع ومائتين، فيها.

١٢٥٢ ـ محمد بن عمر بن واقد، أبو عبد الله الواقدي المديني(١).

ولد سنة ثلاثين ومائة. وسمع ابن أبي ذئب، ومعمر بن راشد، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وخلقاً كثيراً.

وقدم بغداد وولي قضاء الجانب الشرقي، وله الكتب المصنفة في المغازي، والسيرة، والأحداث، والحديث، والفقه. وكان كريماً (٢).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا سلامة بن الحسين (٣) المقرىء، أخبرنا الدارقطني، أخبرنا محمد بن القاسم الأنباري قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثنا أبو عكرمة الضبي، قسال: حدثنا يحيى بن محمد العنبري، قال: قال الواقدي كنت حنَّاطاً بالمدينة في يدي مائة ألف محمد العنبري، قال: قال الواقدي كنت حنَّاطاً بالمدينة في يدي مائة ألف العراق، وهم للناس أضارب بها، فتلفت [الدارهم](٤) في يدي، فشخصت (٥) إلى العراق، أفقصدت يحيى بن خالد، فجلست في دهليزه، وآنست بالخدم والحجاب، / وسألتهم أن يوصلوني إليه، فقالوا: إذا قُدَّم الطعام إليه لم يُحجب عنه أحد، ونحن ندخلك عليه ذلك الوقت. فلما حضر طعامه أدخلوني فأجلسوني معه على المائدة، فسألني: مَنْ أنت، وما قصتك؟ فأخبرته، فلما رُفع الطعام وغسلنا أيدينا دنوت منه لأقبّل رأسه، فاشمأز من ذلك، (٢)، فلما صرت إلى الموضع الذي يركب منه لحقني خادم معه كيس فيه فاشمأز من ذلك، (٢)، فلما صرت إلى الموضع الذي يركب منه لحقني خادم معه كيس فيه ألف دينار فقال: الوزير يقرأ عليك السلام ويقول لك: استعن بها (٧) على أمرك، وعُد إلينا في غد (٨). فأخذته وعدت في اليوم الثاني، فجلست معه على المائدة، فأنشأ يسألني كما سألني في اليوم الأول، فلما رُفع الطعام دنوت منه لأقبل رأسه، فاشمأز يسألني كما سألني في اليوم الأول، فلما رُفع الطعام دنوت منه لأقبل رأسه، فاشمأز

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٣/٣ ـ٢١.

<sup>(</sup>۲) انظر: تاریخ بغداد ۳/۳.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: سلامة بن أبي.

<sup>(</sup>٤) ما بين العقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «فجئت».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فاشمأز منى لذلك».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ت: «استعن بهذا» وما أثبتناه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۸) «في غد» ساقطة من ت.

مني، فلما صرت إلى الموضع الذي يركب منه لحقني الخادم [و] (١) معه كيس فيه ألف دينار، فقال: الوزير يقرأ عليك السلام ويقول لك: (٢) استعن بهذا على أمرك وعد إلينا في غد فأخذته وانصرفت، وعدت إليه في اليوم الثالث، فأعطيت مثلما أعطيت في اليوم الأول والثاني، فلما كان في اليوم الرابع أعطيت الكيس [كما أعطيت قبل ذلك] (٢) وتركني بعد ذلك أقبل رأسه وقال: منعتك ذلك لأنه لم يكن وصل إليك من معروفي ما يوجب هذا، والآن قد لحقك بعض النفع مني، يا غلام، أعطه الدار الفلانية، [يا غلام] غلام] (١)، [افرشها] (٥) الفرش الفلاني، يا غلام، أعطه مائتي ألف درهم يقضي دينه بمائة ألف، ويصلح شأنه بمائة ألف. ثم قال لي: / الزمني وكن في داري. فقلت: أعز ٩٣/ب الله الوزير، لو أذنت لي بالشخوص (٢) إلى المدينة لأقضي للناس أموالهم ثم أعود إلى حضرتك كان ذلك أرفق بي (٧). فقال: قد فعلت. وأمر بتجهيزي فشخصت إلى المدينة، فقضيت ديني، ثم رجعت إليه، فلم أزل في ناحيته (٨)

قال أبو عكرمة: وأخبرنا سليمان بن أبي شيخ قال: أخبرنا الواقدي قال: ضقت مرة وأنا مع يحيى بن خالد، وجاء عيد، وجاءتني الجارية فقالت لي: قد حضر العيد وليس عندنا من آلته شيء، فمضيت (٩) إلى صديق لي من التجار، فعرفته حاجتي إلى القرض، فأخرج لي كيساً مختوماً فيه ألف ومائتا درهم، فأخذته و انصرفت إلى منزلي، فلما استقررت فيه جاءني صديق لي هاشمي، وشكا إليَّ تأخر غلته وحاجته إلى القرض، فدخلت إلى زوجتي فأخبرتها فقالت: على أي شيء عزمت؟ قلت: على أن أقاسمه الكيس. قالت: ما صنعت شيئاً أتيت رجلاً سوقة فأعطاك ألفاً ومائتي درهم، وجاءك

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «لك» ساقط من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «أعطيت الكيس أيضاً».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) في ت: «حتى أروح».

ر (٧) في الأصل: «كان في ذلك رفق بي» ..

<sup>(</sup>A) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢/٣ ـ ٥.

<sup>(</sup>٩) من ت: «فمشيت».

رجل له من رسول الله على رحم ماسة تعطيه نصف ما أعطاك السوقة، ما هذا شيئاً، أعطه الكيس كله [فأخرجت الكيس كله] (١) فدفعته إليه ومضى صديقي التاجر إلى الهاشمي وكان صديقاً له، فسأله القرض، فأخرج الهاشمي إليه الكيس، فلما رأى خاتمه عرفه وكان صديقاً له، فسأله القرض، وجاءني رسول يحيى بن خالد فركبت إليه فأخبرته / خبر الكيس، فقال: يا غلام، هات تلك الدنانير، فجاءه بعشرة آلاف دينار. فقال: خذ ألفي دينار لك، وألفين لصديقك التاجر(٢)، وألفين للهاشمي، وأربعة آلاف لزوجتك فإنها أكرمكم. (٣)

وقال الواقدي: صار إليَّ من السلطان ستمائة ألف درهم ما وجبت [عليّ](٤) فيها زكاة(٥).

قال عباس الدوري: ومات الواقدي وما له كفن، فبعث المأمون بأكفانه.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن جعفر الرافعي قال: أخبرنا القاضي أبو بكر بن كامل قال: حدَّثني محمد بن موسى الترمذي قال: قال المأمون للواقدي: أريد أن تصلي الجمعة غدآ بالناس. قال: فامتنع فقال: لا بد من ذلك. فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أحفظ سورة الجمعة حتى بلغ النصف الجمعة. قال: فأنا أحفظك قال: فافعل فأقبل المأمون يلقنه سورة الجمعة حتى بلغ النصف منها، فإذا حفظ ابتدأ بالنصف الثاني، فإذا حفظ النصف الثاني (٦) نسي الأول، فتعب المأمون ونعس، فقال لعلي بن صالح: يا علي حَفِّظه أنت. قال: (٧) [علي](٨): ففعلت، ونام المأمون، فجعلت أحفظه النصف الأول [فيحفظه فإذا حفظته الثاني نسى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>Y) في ت: «لصديقك خلع التاجر».

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٩/٣ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٣/٣٠.

<sup>(</sup>٦) «الثاني» ساقطة من ت.

<sup>· (</sup>٧) «قال» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

الأول]<sup>(۱)</sup>، فاستيقظ المأمون، فقال لي: ما فعلت؟ فأخبرته فقال: هذا رجل يحفظ التأويل ولا يحفظ (<sup>۲)</sup> التنزيل، اذهب فصل بهم واقرأ أي سورة شئت<sup>(۳)</sup>.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن دوست /، حدَّثنا أبو الحسن علي بن محمد قال: أخبرنا أبو زيد ٩٤/ب عبد الرحمن بن حاتم المرادي قال: حدَّثنا هارون بن عبد الله الزهري القاضي قال: كتب الواقدي رقعة إلى المأمون يذكر فيها غلبة الدين وغمّه بذلك، فوقع المأمون على ظهرها: فيك خلتان: السخاء والحياء، فأما السخاء فهو الذي أطلق ما ملكت، وأما الحياء فهو الذي منعك من إطلاعنا على ما أنت عليه، وقد أمرنا لك بكذا وكذا، فإن كنا أصبنا إرادتك في بسط يدك، فإن خزائن الله مفتوحة، وأنت كنت حدَّثتني وأنت على قضاء الرشيد عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن رسول قضاء الرشيد عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن رسول الله عن العرش، يُنزل الله عز وجل إلى العباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم، فمن قلل قُللَ له، ومَنْ كثر كثر له».

قال الواقدي: وكنت قد أنسيت الحديث، فكان تـذكيـره إياي أحب إليّ من جائزته. (٥)

قال هارون القاضي: بلغني أن الجائزة كانت مائة ألف وكان الحديث أحب إليه من المائة ألف(٦)

أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد] (٧) قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرني الحسن بن أبى طالب، أخبرنا محمد بن العباس، حدَّثنا أبو الحسين بن المغيرة (^^) قال:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: «ولم يحفظ».

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٧/٣ ـ ٨.

<sup>(</sup>٤) في ت: «بإزاء العرش».

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٣/١٩.

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٩/٣.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>A) في ت: «حدثنا الحسين بن المغيرة».

حدَّثني أبو جعفر أحمد بن محمد الضبعي قال: حدَّثني إسماعيل بن مجمع قال: سمعت الواقدي يقول: ما أدركت رجلاً من أبناء الصحابة وأبناء الشهداء ولا مولى لهم ٥٩/أ إلا سألته: هل سمعت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قُتل، فإذا أعلمني / مضيت إلى الموضع حتى أعاينه ولقد مضيت إلى المريسيع، فنظرت إليها، وما علمت غزاة إلاً مضيت إلى الموضع أعاينه (١).

قال الضبعي: وحدَّثي محمد بن خلاد قال: سمعت محمد بن سلام الجمحي يقول: محمد بن (7) عمر الواقدي عالم دهره (7).

وقال يعقوب بن شيبة: انتقل (ئ) الواقدي فحمل (ث) كتبه على عشرين ومائة وقر(7).

وقال غيره: كان له $^{(Y)}$  ستمائة قمطر كتب،  $^{(A)}$  وكان الواقدي يقول: حفظي  $^{(A)}$  أكثر من كتبى .

وقال: الدراوردي: ذاك أمير المؤمنين [في](١٠) الحديث(١١).

وقال مصعب(١٢) الزبيري: هو ثقة مأمون، والله ما رأينا مثله قط(١٣).

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٦/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يذكر محمد بن عمر».

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٣/٥.

<sup>(</sup>٤) في ت: «فقل».

<sup>(</sup>٥) «فحمل» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٣/ ٥ - ٦.

<sup>(</sup>٧<u>)</u> في ت: «كانت في».

<sup>(</sup>٨) (كتب) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (حفظت).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، ت وأضفناه من تارخ بغداد.

<sup>(</sup>١١) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٩/٣.

<sup>(</sup>١٢) ومصعب، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>١٣) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٩/٣.

وكذلك قال يزيد بن هارون: الواقدي ثقة (١) .

وكذلك قال [أبو] (٢) عبيد.

وقال مجاهد بن موسى: ما كتبت عن أحد قط (٣) أحفظ منه.

وقال عباس العنبري: الواقدي أحب إليّ من عبد الرزاق (٤) كان إبراهيم الحربي معجباً به، يقول: الواقدي آمن الناس على أهل الإسلام، وأعلم الناس بأمر الإسلام [وفقه أبو عبيد من كتب الواقدي] (٥)، ومَنْ قال إن مسائل مالك وابن أبي ذئب تؤخذ عمن هو أوثق من الواقدي فلا يُصدق.

قال المصنف رحمه الله: وقد قدح فيه جماعـة.

كان على بن المديني يقول: الواقدي ضعيف، لا يُروى عنه.

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، ولا نكتب حديثه.

وقال أحمد بن حنبل: هو كذاب، جعلت كتبه ظهائر للكتب منذ حين (٦).

وقال الشافعي: كتب الواقدي كذب.

وقال بندار: ما رأيت أكذب شفتين من الواقدي.

وقال البخاري والنسائي: هو متروك الحديث.

وقال أبوزرعة /: ترك الناس حديثه.

وقد ذكر إبراهيم الحربي: سبب طعن أحمد فيه و اعتذر عنه.

فأخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي [بن ثابت](Y) الحافظ

ه۹/ب

<sup>(</sup>١) والواقدي ثقة، ساقطة من ت. انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١١/٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) وقط، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١١/٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٣/٣ \_ ١٥.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

قال: أخبرني إبراهيم بن عمر البرمكي، حدَّثنا عبيد الله بن محمد بن حمدان، حدَّثنا محمد بن أيوب قال: قال إبراهيم [الحربي] (١): سمعت أحمد ذكر الواقدي فقال: ليس أنكر عليه شيئاً إلا جمعه الأسانيد ومجيئه بمتن واحد على سياقة واحدة عن جماعة، وربما اختلفوا(٢).

قال إبراهيم: [ولم؟] (٣) وقد فعل هذا ابن إسحاق، والزهري وحماد بن سلمة (٤)؟

قال المصنف: لو كانت المحنة جمع الأسانيد لقرب الأمر، فإن الزهري [قد جمع]  $^{(\circ)}$  رجالًا في حديث الإفك محمول على اختلاف اللفظ دون المعنى، وليس هذا يقع في كل ما يجمع [عليه] $^{(1)}$ ، وإنما نقموا عليه ما هو أشد من هذا.

فروى إسحاق الكوسج عن أحمد أنه قال: الواقدي يقلب الأحاديث كأنه يجعل ما لمعمر لأبن أخي الزهري، [وما لأبن أخي الزهري] $^{(V)}$  لمعمر.

وقال إسحاق بن راهويه: كان يفعل هذا، وكان ممن يضع الحديث.

وقال اللاحي: الواقدي متهم.

توفي الواقدي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة [ليلة] (^) خلت من ذي الحجة من هذه السنة، ودفن في مقابر الخيزران وهو ابن ثمان وسبعين سنة.

١١٥٣ ـ المظفر بن مدرك، أبو كامل الخراساني الأصل (٩).

سمع حماد بن سلمة. وروى عنه أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٦/٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٦/٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨)! ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ١٨٣/١٠ وتاريخ بغداد ١٣/١٢٥.٠

وقال يحيى: كنت آخذ منه (١) صنعة الحديث ومعرفة الرجال، وكان ثقة.

توفي في هذه السنة /

1/97

١١٥٤ - [الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الطائي.

حدَّث عن هشام بن عروة، وابن إسحاق، وشعبة، وغيرهم. وكان أحسن الناس وجهاً، وأنظفهم ثوباً، وأطيبهم ريحاً](٢)

فوجد له مائتا قمیص، ومائتا طیلسان، ومائة  $[(clas)]^{(7)}$ ، وخمسین عمامة، ومائة سروال.

[ولم يكن عند المحدثين بثقة ، وتوفي في هذه السنة (٤) وقيل: في سنة ست.

١١٥٥ ـ هشام بن القاسم (٥)، أبو النضر الكتاني.

خُراسَاني الأصل(٢)، سمع شعبة، وليث بن سعد.

روى عنه: أحمد بن حنبل. وقيل: كان من الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر.

وقال يحيى: كان ثقة<sup>(٧)</sup>.

توفي في هذه السنة، ودفن في مقابر عبد الله بن مالك بالجانب الشرقي.

١١٥٦ - يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور، أبو زكريا الفراء، مولى بني أسد (^).

من أهل الكوفة. حدَّث عن قيس بن الربيع، ومندل بن علي، والكسائي، وأبي

<sup>(</sup>١) في ت: «أخذ صنعة الحديث ومعرفة الرجال منه».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل والترجمة ساقطة من الأصل وهي من تاريخ بغداد ١٤/٥٠.

<sup>(</sup>٥) في ت وتاريخ بغداد ٦٣/١٤. «هاشم بن القاسم».

<sup>(</sup>٦) والأصل، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «هو ثقة».

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٤٩/١٤ ـ ١٥٠.

بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة وكان ثقة إماماً.

قال ثعلب: لولا الفراء ما كانت عربية، لأنه خلصها وضبطها. (١)

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن محمد بن هارون التميمي، حدَّثنا الحسن بن داود، حدَّثنا أبوجعفر عقدة، أخبرنا أبو بديل الوضاحي قال: أمر أمير المؤمنين المأمون الفراء أن يؤلف ما جمع به أصول النحو وما سمع من العرب، وأمر أن يفرد في حجرة من حجر الدار، ووكل به جواري وخدماً يقمن بما يحتاج إليه حتى لا يتعلق قلبه، ولا تتشوق نفسه إلى شيء حتى انهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة، وصير كه(٢) الوراقين، وألزمه الأمناء والمنفقين، فكان يملي والوراقون يكتبون، حتى صنف الحدود في سنين، وأمر المأمون بكتبه في الخزائن، فبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس، وابتدأ يملي كتاب «المعاني» وكان ورَّاقاه: سلمة وأبا نصر. قال: فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا لإملاء كتاب «المعاني» فلم يضبط. قال: فعددنا القضاة فكانوا ثمانين قاضياً، فلم يزل يمليه حتى أتمه، وله كتابان في المشكل، أحدهما أكبر من الآخر، قال: فلما فرغ من إملاء كتاب «المعانى» خزنه الوراقون عن الناس ليكسبوا به (7)، وقالوا: لا نخرجه إلى أحد إلا مَنْ أراد أن ننسخه له على خمس أوراق بدرهم فشكى الناس [ذلك](٤) إلى الفراء، [فدعا الوراقين](٥) فقال لهم في ذلك، فقالوا: إنما صحبناك لنتفع بك وكل ما صنفته فليس بالناس إليه من الحاجة ما بهم إلى هذا الكتاب، فدعنا نعيش به. فقال: فقاربوهم تنتفعوا وينتفعوا، فأبوا عليه، فقال: سأريكم. وقال للناس: إنى ممل كتاب معان أتم شرحاً وأبسط قولاً من الذي أمليت. فجلس يملي، فأملى الحمد في مائة ورقة، فجاء (٦) الوراقون إليه (٧) فقالوا: نحن نبلغ للناس ما يحبون،

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٤٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) في ت: «إليه».

<sup>(</sup>٣) في ت: (ليكتبونه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، ت وأضفناه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فأتي».

<sup>(</sup>V) «إليه» ساقطة من ت.

فنسخوا كل عشرة أوراق بدرهم. قال: وكان المأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو، فلما كان يوماً أراد<sup>(١)</sup> الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه له، فتنازعا أيهما يقدمه، ثم اصطلحا [على](٢) أن يقدم كل واحد منهما فردا، فقدماها، وكان المأمون له على كل شيء صاحب خبر، فرفع ذلك إليه في الخبر، فوجّه إلى الفراء فاستدعاه، فلما دخل (٣) عليه قال له: (٤) مَنْ أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين قال: بلي ، من إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين، حتى / رضي كل واحد منهما(٥) أن يقدم فرداً. قال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما من ١/٩٧ ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها، أو أكسر نفوسهما عن شريفة حرصا عليها. وقد يروى عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين ركابيهما حين خرجا من عنده، فقال له بعض مَنْ حضر: أتمسك لهذين الحديثين ركابيهما وأنت أشرف(٦) منهما؟ قال له: اسكت يا جاهل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلاأهل الفضل، [وأنا ذو فضل](٢) فقال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوماً وعتباً، و ألزمتك ذنباً، وما وضع ما فعلاه من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبيّن عن جوهرهما، ولقد تبينت لي مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيراً [عن ثلاث]: (^) عن تواضعه لسطانه، ولوالده، ولمعلمه العلم، ولقد عوضتهما عما فعلاه عشرين ألف دينار، ولك عشرة آلاف درهم على حسن (٩) أدبك لهما (١٠٠).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا الأزهري قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن سعيد،

<sup>(</sup>١) في ت: «كان في بعض الأيام».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فدخل».

<sup>(</sup>٤) «له» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «منهم».

<sup>(</sup>٦) في ت، وتاريخ بغداد: وأسن.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «عن حسن».

<sup>(</sup>١٠) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٤٩/١٤ ـ ١٥١.

حدَّثنا بيان بن يعقوب الرقومي قال: سمعت عبد الله بن الوليد (١) صعوداً يقول: كان محمد بن الحسن الفقيه ابن خالة الفراء، وكان الفراء يوماً (٢) عنده (٣) جالساً، فقال الفراء: قلّ رجل أمعن (٤) النظر في باب من العلم فأراد غيره إلاَّ سهل عليه، فقال له محمد: يا أبا زكريا، فأنت الآن قد أمعنت (٥) النظر في العربية فنسألك عن باب من ١٩/ب الفقه؟ قال: هات على بركة الله. قال: ما تقول في رجل صلى / وسهى فسجد سجدتي (١) السهو فسهى فيهما؟ ففكر الفراء ساعة، ثم قال: لا شيء عليه قال له محمد: ولِمَ؟ [قال:](٧) لأن التصغير عندنا لا تصغير له (١) [وإنما السجدتان إتمام الصلاة فليس للتمام تمام](٩). فقال محمد: ما ظننت أن آدمياً يلد مثلك (١٠).

توفي الفراء ببغداد في هذه السنة. وقد بلغ ثلاثاً وستين سنة. وقيل: مات في طريق مكة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ت: «ابن أبي ليلي».

<sup>(</sup>٢) «يوماً» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «عندنا».

<sup>(</sup>٤) في ت: «أنعم».

<sup>(</sup>٥) في تاريخ بغداد، ت: «أنعمت».

<sup>(</sup>٦) في ت، الأصل: «في رجل صلى فيها وسهى عن سجدتي السهو».

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>A) «له» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، ت وأضفناه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١٠) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٥٢/١٤.

# ثم دخلت

# سنة ثمان ومائتين

#### فمن الحوادث فيها:

أن الحسن بن الحسين بن مصعب مضى من خُراسان إلى كرمان ممتنعاً، فمضى إليه أحمد بن أبي خالد حتى أخذه، فقدم به على المأمون فعفا عنه(١).

وفيها: ولى المأمون محمد بن عبد الرحمن المخزومي قضاء عسكر المهدي في المحرم، ثم عزله في ربيع الأول وولى بشر بن الوليد الكندي(٢).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الأزهري، حدَّثنا علي بن عمر الحافظ، أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الحارث بن محمد، حدثنا محمد [بن سعد] ( $^{(7)}$ ) قال: سنة ثمان ومائتين فيها استعفى محمد بن سماعة القاضي من القضاء، فأعفي وأقره المأمون في صحابته، وولى مكانه القضاء بمدينة السلام إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وولى مكان إسماعيل حماد أبي على قضاء الشرقية ( $^{(0)}$ ) والكرخ: عكرمة بن طارق، ولبس خلعتين.

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن الرشيد(7).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري: ٨/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٥٩٧/٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) «حماد» ساقطة من ت.

<sup>(°)</sup> في ت: «على القضاء بالشرقة».

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ الطبري ٥٩٧/٨.

وجاء سيل إلى مكة حتى نال الماء الحجر (١) والباب، وهدم أكثر من ألف دار، ومات ألف إنسان/.

\* \* \*

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

1/91

١١٥٧ ـ أسود بن عامر ، أبو عبد الرحمن المعروف بشاذان (٢) .

أصله من الشام، وسمع سفيان الثوري، وشعبة، والحمادين، وابن المبارك وغيرهم. روى عنه: أحمد بن حنبل، ووثقه.

توفي ببغداد هذه السنة.

١١٥٨ ـ ثابت بن نصر بن الهيثم، الخزاعي (٣)

كان يتولى إمارة الثغور. ويلكر عنه فضل وصلاح (١) وحُسن أثر فيما ولي .

توفي في هذه السنة بالمصيصة.

١١٥٩ - صالح بن عبد الكريم العابد(٥)

حدَّث عن فضيل بن عياض، وابن عيينة. حدَّث عنه البرجلاني.

أخبرنا أبو منصور (٢) القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت، أخبرنا أبو طاهر محمد بن أجمد بن أبي الصقر (٧)، أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان الدمشقى، حدثنا

<sup>(</sup>١) في ت: دحتى بلغ الماء الحجر،

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٣٤/٧ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٤٢/٧ ـ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) في ت: (ويذكر عنه أحمد بن فضل وصلاح وحسن. . . . » .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٣١٢/٩ ٣١٣.

<sup>(</sup>٦) وأبو منصور، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: (بن أبي الصفراء).

خيثمة بن سليمان الأطرابلسي (١) ، حدَّثنا أبو العباس النسائي قال: سمعت بعض الأشياخ يقول: قال لي صالح بن عبد الكريم يوما أيش في كمك يا أبا يوسف؟ قلت: حديث قال: يا أصحاب الحديث، ما كان ينبغي أن يكون أحد أزهد منكم، إنما تقلبون ديوان الموتى ، لعل ليس بينك وبين النبي على في كتابك أحد إلا وقد مات.

## ١١٦٠ - عبد الله بن بكر بن حبيب، أبو وهب الباهلي البصري(٢).

سكن بغداد، وحدّث بها عن حميد الطويل، وحاتم بن أبي صغيرة، وسعيد بن أبي عروبة روى عنه أحمد بن حنبل وأبو خيثمة، والحسن بن عرفة / وكان ثقة صدوقاً. ٩٨/ب توفي في محرم هذه السنة.

#### ١١٦١ ـ عمر بن عبد العزيز، أبو حفص الشطرنجي.

كان أبوه من موالي المنصور، ونشأ أبو حفص في دار المهدي (٣) ومع أولاده، وتأدب، وكان محباً للشطرنج فلُقِّب به، ثم انقطع إلى عليَّة وكان يقول لها الأشعار فيما تريده وكان نديماً مستحسناً ومؤنساً لطيفاً.

روى محمد بن المرزبان عن أبي العباس الكاتب قال: كان الرشيد يحب ماردة جاريته، وكان قد خلفها بالرقة، فلما قدم بغداد اشتاقها فكتب إليها:

تحیة صب به مکتئب هوی من أحب بمن لا أحب

سلام على النازح المغترب ساستر والستر من شيمتى

فلما ورد الكتاب أمرت أبا حفص الشطرنجي بإجابته عنها فأجاب:

وفيه العجائب كل العجب وأنك بي مستهام وصب

أتساني كتسابسك يسا سيسدي أتسزعهم أنسك لي عساشسق

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الطرابلسي».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢١/٩ ـ ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٣) في ت: «أبو حفص مع المهدي».

فلو كان هذا كذا لم تكن وأنت ببغداد ترعى بها فيا مَنْ جفاني ولم أجفه كتابك قد زادني صبوة فهبني نعم قد كتمت الهوى ولولا اتقاؤك يا سيدي

لتتركني نهزة للكرب نبات اللذاذة مع من تحب ويا مَنْ شجاني بما في الكتب وأشعر قلبي بحر اللهب فكيف بكتمان دمع سرب لوافتك بي الناجيات النحب

99/أ فلما قرأ الرشيد كتابها أنفذ من وقته خادماً على البريد / حتى حدروها(١) إلى بغداد في الفرات.

وروينا أن الرشيد غضب على عليّة ، فأمرت أبا حفص الشطرنجي أن يقول شعراً يعتذر فيه عنها فقال:

لو كان يمنع حسن العقل صاحبه كانت علية أيدي الناس كلهم مالي إذا غبت لم أذكر بواحدة ما أعجب الشيء أرجوه فأكرمه

من أن يكون له ذنب إلى أحد من أن تكافى بسوء آخر الأبد وإن سقمت وطال القسم لم أعد قد كنت أحسب أني قد ملأت يدي

فغني بها الرشيد فأحضرها وقبَّل رأسها وقال: لا أغضب عليك أبدآ.

وقال عبد الله بن الفضل بن الربيع: دخلت على أبي حفص الشطرنجي أعوده في علته التي مات فيها، فأنشدني لنفسه:

نعى لك ظل الشباب المشيب فكن مستعداً لداعي الفنا ألسنا نرى شهوات النفوس وقبلك داوى المريض الطبيب يخاف على نفسه مَنْ يتوب

ونادتك باسم سواك الخطوب و نادتك باسم سواك الخطوب و نادي هو آت قريب تفنى وتبقى علينا الذنوب فعاش المريض ومات الطبيب فكيف ترى حال مَنْ لا يتوب

<sup>(</sup>١) في ت: «حتى حدوها».

١١٦٢ ـ الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة، واسم أبي فروة: كيسان، وكنية الفضل: أبو العباس (١).

وكان حاجب<sup>(٢)</sup> الرشيد والأمين. وكان أبو العباس أبوه حاجب<sup>(٣)</sup> المنصور والمهدي. وأسند الحديث عن حميد الطويل، ولمّا أفضت الخلافة إلى الأمين قدم الفضل عليه من خراسان بالأموال / والقضيب والخاتم، وكان في صحبة الرشيد إلى أن ٩٩/ب مات الرشيد<sup>(٤)</sup> بطوس، فأكرمه الأمين وقرَّبه وألقى إليه أن دبر الأمور، وعوَّل عليه في المهمات، وفوَّض إليه ما وراء بابه، فكان هو الذي يولي ويعزل وتخلّى الأمين مستريحاً، واحتجب عن الناس فقال أبو نواس:

لعمرك ما غاب الأمين محمد ولولا مواريث الخلافة أنها وإن كانت الأخبار فيها تباين أرى الفضل للدنيا وللدين جامعاً

عن الأمر يعنيه إذا شهد الفضل له دونه ما كان بينهما فضل فضل فقط فقط فقط فقط فعل فعل كما السهم فيه الفوق والريش والنصل (٧)

فلما خُلع الأمين، وجاء المأمون إلى بغداد لمحاربته هرب الفضل بن الربيع، فلما قتل الأمين نفى الفضل وطاهر بن الحسين ببغداد فث<sup>(٥)</sup> عنانه معه وقال: إن هذا العنان ما ثني إلا لخليفة، فقال له طاهر: صدقت، فسل ما شئت فقال: تكلم لي أمير المؤمنين فكلمه، فصفح عنه.

وله في هربه قصة طريفة.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر، أخبرنا أبو القاسم على بن المحسن التنوخي، عن

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ۲۲/۳٤۳.

<sup>(</sup>۲) في ت: «وكان صاحب الرشيد».

<sup>(</sup>٣) في ت: «أبوه صاحب».

<sup>(</sup>٤) «الرشيد» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «وألقى إليه مقاليد».

<sup>(</sup>٦) هذا البيت ساقط من النسخة ت.

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٢ /٣٤٤.

أبيه قال: حدَّثني على بن هشام الكاتب قال: حدَّثنا على بن مقلة قال: حدَّثني أبو عيسى بن سعيد الديناري، عن أبي أيوب سليمان بن وهب، عن ابن طالوت كاتب ابن وهب(١) قال: سمعت الفضل بن الربيع يقول: لما استترت عن المأمون أخفيت نفسى عن عيالي وولدي، وكنت أستقل وحدى، فلما قرب المأمون من بغداد زاد حذري وخوفي على نفسى فشددت في الاحتياط والتواري وأفضيت إلى منزل بزاز كنت أعرفه ١٠٠/أ بباب الطاق، وشدد المأمون في / طلبي، فلم يعرف لي خبرًا، فِتذكرني يوماً واغتاظ وجد بإسحاق بن إبراهيم في طلبي وأغلظ له، فخرج إسحاق من حضرته، فجد بأصحاب الشرط حتى أوقع ببعضهم المكاره، ونادى في الجانبين بأن مَنْ جاء بي فله عشرة آلاف درهم وأقطاع بثلاثة آلاف دينار كل سنة، وأن مَنْ وجدت عنده بعد النداء ضُربخمسمائة سوط، وهُدمت داره، وأُخذ ماله، وحُبس طول عمره، فما شعرت إلا بصاحب الدار قد دخل على فأخبرني بخبر النداء، وقال: والله ما أقدر بعد هذا على سترك ولا آمن زوجتي ولا جاريتي ولا غلامي، تشره نفوسهم إلى المال فيدلون عليك فأهلك بهلاكك، فإن صفح الخليفة [عنك](٢) لم آمن أن تتهمني [أنت](١) أني دللت عليك، فيكون ذلك أقبح، وليس الرأي لي ولك إلا أن تخرج عني. فورد على أعظم مورد وقلت: إذا جاء الليل خرجت عنك فقال: ومَنْ يطيق الصبر على هذا إلى الليل، فإن وجدت عندي قبل الليل فكيف يكون حالى ؟ وهذا وقت حار، وقد طال عهد الناس بك، فتنكر واخرج. فقلت: وكيف أتنكر؟ قال: تأخذ أكثر لحيتك، وتغطى رأسك، وتلبس قميصاً ضيقاً. ففعلت ذلك، وخرجت في أول أوقات العصر وأنا ميت جزعاً، فمشيت في الشارع حتى بلغت الجسر فوجدته خالياً فتوسطته، فإذا بفارس من الجند الذين كانوا يتناوبون في داري أيام وزارتي قد قرب منى وعرفني فقال: طلبة أميـر المؤمنين والله وعدل إليّ ليقبض عليٌّ ، فمن حلاوة النفس دفعته ودابته ، فوقع في بعض سفن البحر ، ١٠٠/ب وأسرع الناس لتخليصه وظنوا أنه / قد زلق لنفسه فزدت أنا المشي من غير عدو لئلا يُنكر حالي، إلى أن عبرت الجسر، ودخلت درب سليمان، فوجدت امرأة على باب دار

<sup>(</sup>۱) في ت: «كاتب ابن طاهر».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

مفتوح، فقلت لها: يا امرأة، أنا خائف من القتل فأجيريني واحفظى دمى. قالت: ادخل فأومأت إلى غرفة فصعدتها. فلما كان بعد ساعة إذا بالباب قد دق، فدخل زوجها فتأملته، فإذا هو صاحبي على الجسر، وهو مشدود الرأس يتأوه من شجة لحقته، فسألته المرأة عن خبره، فأخبرها بالقصة وقال لها: قد زمنت دابتي، وقد نفذت بها تباع للحم، وقد فاتنى الفتى وجعل يشتمني وهو لا يعلم أني في الدار، فأقبلت(١) المرأة ترقق به حتى [يهدأ](٢) قالت: أحمد الله الذي حفظك ولم تكن سبباً (٣) لسفك دمه. فلما اختلط الظلام صعدت المرأة إليَّ فقالت: أظنك صاحب القصة مع هذا الرجل فقلت: نعم فقالت: قد سمعت ما عنده فاتق الله عز وجل في نفسك. واخرج فدعوت لها وخرجت، فوجدت الحراس قد أغلقوا الدروب(٤). فتحيرت، ثم رأيت رجلًا يفتح باباً بمفتاح رومي. فقلت: هذا غريب [ليس عنده أحد] (٥)، فدنوت منه، فقلت: استرني سترك الله قال: ادخل فأقمت [عنده](١) ليلتي، فخرج من الغد وعاد ومعه حمالان: على رأس أحدهما حصير، ومخدة، وجرار، وكيزان، وغضائر جدد، وقدر جديدة، وعلى الآخر: خبز، وفاكهة، ولحم، وثلج. فدخل فترك ذاك عندى وأغلق الباب، فنزلت وعدلته وقلت له: لم تكلفت هذا؟ فقال: أنا رجل مزين(٧)، وأخاف أن تستقذرني، وقد أفردت هذا لك، فاطبخ وأطعمني في غضارة أجيء بها من عندي، فأقمت عنده ثلاث ليال، وقلت له في الرابعة: الضيافة ثلاث، وقد أحسنت، وأريد الخروج / فقال: لا تفعل، ١٠١/١ فإني وحيد ولست ممن يطرق بيته أحد ولا تحذر أن ايفشو [لك] خبر (^) من عندي أبدآ، فأقم(٩) إلى أن يفرج الله عنك. فأبيت، وخرجت فمشيت حتى بلغت باب التين أريد

<sup>(</sup>١) في ت: «في الدار فجعلت».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) وقالت أحمد الله . . . . » ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) «الدروب» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ت: «حجام».

<sup>(^)</sup> في الأصل: «أن نفشو خبرك» وما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في ت: «فأتم».

عجوزا من موالينا، فدققت عليها الباب، فخرجت فلما رأتني بكت وحمدت الله تعالى على سلامتي، وأدخلتني الدار ثم بكرت وسعت بي، فما شعرت إلا بإسحاق بخيله ورجله قد أحاط بالدار، فأخرجني حتى وقفني بين يدي المأمون حافياً حاسراً، فلما بصرني المأمون سجد طويلًا ثم رفع رأسه. فقال: يا فضل، تدري لِمَ سجدت؟ فقلت: شكراً لله إذ أظفرك الله بعدو(١) دولتك والمغري بينك وبين أخيك. فقال: ما أردت هذا، ولكنى سجدت شكراً لله تعالى على أن أظفرني بك وألهمني [من](٢) العفو عنك، حدَّثني بخبرك. فشرحته من أوله إلى آخره فأمر بإحضار المرأة مولاتنا، وكانت في الدار تنتظر الجائزة فقال لها: ما حملك على ما فعلت مع إنعامه (٣) وإنعام أهله عليك؟ قالت: رغبت في المال قال: فهل لك من ولد أو زوج أو أخ؟ قالت: لا فأمر بضربها مائتي سوط، وأن تخلد الحبس، ثم قال لإسحاق: أحضر الساعة الجندي وامرأته والمزين فأحضروا، فسأل الجندي عن السبب الذي حمله على فعله، فقال: الرغبة في المال. فقال: أنت أولى(<sup>٤)</sup> أن تكون حجاماً ليس يحسن أن يكون مثلك<sup>(٥)</sup> من أوليائنا وأمر بأن يسلموه (٦) إلى المربين في الدار (٧) ويوكل به من يسومه تعلم الحجامة، وأمر باستخدام ١٠١/ب زوجته في قهرمة دور حرمه. وقال: هذه امرأة عاقلة دينة، وأمر بتسليم دار / الجندي وقماشه (^) إلى المزين، وأن يجعل رزقه له، ويجعل (٩) جندياً مكانه. وأطلقني إلى داري فرجعت آمناً مطمئناً [وفي رواية أخرى: أن المأمون أمر لتلك المرأة التي أمرته أن يخرج مخافة شر زوجها بثلاثين ألف درهم، فقالت: لست آخذ على فعل فعلته له جزاء إلا منه. وردت المال. وتوفي الفضل في ذي القعدة من هذه السنة](١٠).

<sup>(</sup>١) في ت: «أظفرك بعدو».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: من إنعامه.

<sup>(</sup>٤) «أولى» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «أن تكون حجاماً أولى من أن يكون من . . . » .

<sup>(</sup>٦) في ت: «وأمر أن يسلم».

<sup>(</sup>V) «في الدار» ساقطة من ت.

<sup>( ^ )</sup> شي ... (وفرسه» . ( ^ ) في ت : (وفرسه» .

<sup>(</sup>۱۰) ع*ي ڪ. پر*ورڪي. (۵) : ... أن ا

<sup>(</sup>٩) في ت: «وأن يجعله مثله وجعل».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

۱۱۶۳ - كلثوم بن عمرو [بن أيوب](١)، العتابي(٢).

كان خطيباً شاعراً بليغاً ، وكان منقطعاً إلى البرامكة ، فوصفوه للرشيد ووصلوه به ، فبلغ عنده [كل]<sup>(٣)</sup> مبلغ ، ومدح الرشيد وغيره من الخلفاء ، ثم كان يتجنب غشيان السلاطين ، ويلبس الصوف زهداً . ومن أشعاره في الزهد:

ألا قد نكس<sup>(٤)</sup> الدهر فأضحى حلوه مرا وقد جربت من فيه فلم أحمدهم طرا فألزم نفسك اليأس من الناس تعش حرا

أخبرنا عبد الرحمن (٥) بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي، أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين الجازدي [قال:] حدَّثنا المعافى بن زكريا، حدَّثنا عبد الله بن منصور الحارثي، حدَّثنا أحمد بن أبي طاهر قال: حدَّثني أبو دعامة الشاعر قال: كتب طوق بن مالك إلى العتابي يستزيره ويدعوه إلى أن يصل القرابة بينه وبينه، فرد عليه: إن قريبك مَنْ قرب منك خيره وإن عمك من عمك نفعه، وإن عشيرتك من أحسن عشرتك، وإن أحب الناس إليك أجداهم بالمنفعة عليك، ولذلك أقول:

ولقد بلوت الناس ثم سبرتهم وخبرت من وصلوا من الأسباب فالقرابة لا تقرّب قاطعاً وإذا المودة أكبر(٢) الأنساب(٧) / ١٠٢/أ

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي، أخبرنا العتيقي، أخبرنا محمد بن العباس، أخبرنا علان بن أحمد (^)، حدَّثنا قاسم الأنباري، قال: قال

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٢ / ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) ومكانه «فبلغ عنده مبلغاً».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فتش».

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٩١/١٢.

<sup>(</sup>٦) في ت: «أقرب»

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٢/ ٤٨٨ ـ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٨) وبن أحمد، ساقطة من ت.

أحمد بن يحيى: قيل للعتابي: (١)إنك تلقى العامة ببشر وتقريب، فقال: رفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأهون مبذول(٢).

أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي قال: أخبرنا أبو الفرج الأصبهاني قال: أخبرني علي بن سليمان، عن محمد بن يزيد قال: كتب المأمون في إشخاص كلثوم بن عمرو العتابي فلما دخل عليه قال: يا كلثوم، بلغتني وفاتك فساءتني، ثم بلغتني وفادتك فسرتني فقال: يا أمير المؤمنين، لو قسمت هاتان الكلمتان على أهل الأرض لوسعتاهم فضلاً وإنعاماً، وقد خصصتني منهما بما لا يتسع له أمنية، ولا ينبسط لسواه ( $^{(7)}$  أمل، لأنه لا دين إلا بك ولا دنيا إلا معك. قال: سلني [ماشئت]  $^{(3)}$ ، قال: يدك بالعطاء أطلق  $^{(0)}$ من لساني بالسؤال  $^{(7)}$  فوصله صلات  $^{(8)}$  سنية، بلغ به من التقديم والإكرام أعلى محل  $^{(8)}$ .

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ، أخبرنا المبارك بن عبد الجبار، أخبرنا أبو محمد الجوهري، أخبرنا محمد بن عبد الرحيم المازني، أخبرنا أبو بكر الأنباري، حدَّثنا العسن بن علي العنزي، حدَّثنا النضر العجلي قال: كتب إليَّ عبد الجبار بن كثير يقول: حدَّثنا حسن الصوفي قال: قال لي العتابي كلثوم بن عمرو: قدمت مرة [على أبي عمار بوقر كتباً، فقال: ما عليه؟ قلت: كتب. قال: والله ما ظننته إلا مالاً

١٠٢/ب فعدلت] (٩) إلى يعقوب بن صالح ، فدخلت عليه فأنشدته: /

حسن ظني إليك أصلحك الله دعاني فلا عدمت الصلاحا ودعاني إليك قول رسول الله ان قال مفصحاً إفصاحا

<sup>(</sup>١) في ت: «قيل للعتابي لكلثوم».

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٢/٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) في ت: «ولا ينبسط له».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

ر عن الأصل: «بالمسألة».

<sup>(</sup>٧) في ت: «بصلاة».

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٢/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

فتنقوا لها الوجوه الصباحا

إن أردتم حوائجاً من أناس فلعمري لقد تنقيت وجها

فقال: ما حاجتك يا كلثوم؟ قلت: بدرتان، فقال: أعطوه بدرتين، فانصرفت بهما إلى أبي وقلت: هذا بالكتب التي أنكرت.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا أحمد بن علي [بن حسين] (١) المحتسب، أخبرنا المعافى بن زكريا، أخبرنا أبو بكر بن دريد قال: قال مالك بن طوق للعتابي: رأيتك كلمت فلانا فأقللت كلامك؟ قال: نعم، كان معي حيرة الداخل، وفكرة صاحب الحاجة، وذل المسألة، وخوف الرد مع شدة الطمع (٢).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي، أخبرنا أبو الفرج الأصفهاني قال: ذكر أحمد بن الحسن بن الحسين النعالي، أخبرنا أبو الفرج الأصفهاني قال: ذكر أحمد بن طاهر بن عبد الله بن أبي سعيد: أن عبد الله بن سعيد بن زرارة حدَّثه عن محمد بن إبراهيم السيادي قال: لما قدم العتابي مدينة السلام على المأمون أذن له، فدخل عليه وعنده إسحاق الموصلي، وكان العتابي / شيخاً جليلاً، فسلم فردّ عليه فأدناه فقبل يده، 100/أثم أمره بالجلوس، فجلس وأقبل عليه فسأله عن حاله وهو يجاوبه بلسان طلق (١٠٠ فاستظرف المأمون ذلك منه، وأقبل عليه يداعبه ويمزح (٤٠)، فظن الشيخ أنه استخف به، فقال: يا أمير المؤمنين، الإيناس قبل الإبشاش فاشتبه على المأمون قوله، فنظر إلى إسحاق مستفهما، فأوما إليه بعينه، وغمزه حتى فهم، ثم قال: يا غلام، ألف دينار. فأتي بذلك فوضعه بين يدي العتابي، وأخذوا في الحديث، ثم غمز المأمون إسحاق عليه، فجعل العتابي لا يأخذ في شيء إلا عارضه فيه إسحاق، فبقي العتابي متعجباً، ثم قال: يا أمير المؤمنين، أتأذن في مسألة هذا الشيخ عن اسمه، قال: نعم سله. فقال [ لإسحاق]: (٥)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) في ت: «وهو يجبه بلسان زلـق».

<sup>(</sup>٤) في ت: «بالمداعبة والمزح».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

يا شيخ ، مَنْ أنت ، وما اسمك؟ فقال : أنا من الناس ، واسمي كل بصل فتبسم العتابي ، ثم قال : أما النسب فمعروف ، وأما الاسم فمنكر فقال له إسحاق : إنما قل إنصافك ، أتنكر أن يكون اسمي كل بصل ، واسمك كل ثوم ، وما كلثوم في الأسماء أو ليس البصل أطيب من الثوم؟ فقال له العتابي : لله درك ، ما أرجحك أيأذن لي أمير المؤمنين أن أصله بما وصلني به . فقال له المأمون : ذلك موفر عليك ، ونأمر له بمثله ، فقال له إسحاق أما إذ أقررت بهذه فتوهمني تجدني . فقال له : ما أظنك إلا إسحاق الموصلي الذي إذ أقررت بهذه فتوهمني تجدني . فقال له : ما أظنك إلا إسحاق الموصلي الذي له المأمون وقد طال الحديث بينهما \_ أما(٢) إذا اتفقتما على المودة فانصرف العتابي إلى منزل إسحاق فأقام عنده (٤) .

وقد روينا أن العتابي دخل على عبد الله بن طاهر فأنشده:

سواء منك الغداة أتى بي حسن يقين حدا إليك ركابي

فأمر له بصلة، ثم دخل عليه من الغد فأنشده:

حـــســـن ظـــنــــى وحسن ما عودني الله

أي شـــىء يــكــون أحسن من

ودك يكفيني في حاجتي

وكيف أخشى الفقر ماعشت لي

ورويتي كافية عن سؤالي وإنما كفاك رأس مالي (٥)

فأمر له بجائزة، ثم (٢)دخل عليه في اليوم الثالث(٧) فأنشده:

بهجات الشباب يخلقها الدهر وثوب الشناء غصض جديد

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي نباهي بك الساخرة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بالصحبة» وما أثبتناه من ت وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) «وأما» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٢/ ٤٨٩ .. ٩٠.

<sup>(</sup>٥) من أول: «فأمر له بصلة . . . . » حتى « . . . . كفاك رأس مالي » ساقط من ت .

<sup>(</sup>٦) «ثم» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «دخل عليه من الغد».

فاكسني ما يبيد أيدك(١) الله فإني أكسوك ما لا يبيد

فأجازه وخلع عليه، وكان قد سعي بالعتابي إلى الرشيد [وطلبه](٢) فأخفاه جعفر بن يحيى وجعل يصلح (٣) قلب(٤) الرشيد عليه(٥) حتى آمنه فقال: /

ما زلت في غمرات الموت منطرحها فلم ترل دائباً تسعى بلطفك لي

قد ضاق عني فسيح الأرض من حيلي حتى اختلست حياتي من يد الأجل

### 1178 - القاسم بن الرشيد<sup>(٦)</sup>.

سمًّاه الرشيد (٧) المؤتمن، وخطب له بالخلافة بعد الأمين والمأمون، وعقد فيما (^) عقد له أن الأمر إذا صار إلى المأمون كان أمر (٩) المؤمنين مفوضاً إليه، إن شاء أقره وإن شاء [عزله] (١٠) واستبدل به من أراد (١١) من أخوته وولده، فلما صار الأمر (١٢) إلى المأمون خلعه المأمون (١٣) في سنة ثمان وتسعين ، وكتب بخلعه إلى الأفاق وترك الدعاء له على المنابر.

<sup>(</sup>١) في ت: «أصلحك الله».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «وجعل يستصلح».

<sup>(</sup>٤) «قلب» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) «عليه» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٤٠٢/٠١٢. والنجوم الزاهرة ٢/١١٩. والكامل لابن الأثير ٥٧/٥، ٦٠. ٦٢، ٩٧، ١٣١.

<sup>(</sup>٧) في ت: «هو المؤتمن».

<sup>(</sup>٨) «وعقـد فيما» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٩) في ت: «أمير المؤمنين».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «رأى من أخوته».

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «فلما خلص الأمر».

<sup>(</sup>۱۳) في ت: «للمأمون خلع المؤتمن».

وتوفي المؤتمن ببغداد في [صفر](١) هذه السنة، وله خمس وثلاثون سنة، وحضره المأمون وصلى عليه.

# ١١٦٥ \_ محمد بن إسماعيل [بن يوسف، أبو إسماعيل السلمي(٢)] الترمذي(٣)

سمع محمد بن عبد الله الأنصاري، وأبا نعيم وقبيصة، وغيرهم، وكان ثقة فهما متقنا مشهورا بمذاهب السُّنَّة، سكن بغداد وحدَّث بها، فروى عنه: أبو بكر بن أبي الدنيا، وابن صاعد، والمحاملي، وروى عنه: أبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي في كتابيهما. وقال أبو بكر الخلال: هو رجل (٤) ثقة كثير العلم.

قال [ابن](٥) المنادي: توفي بمدينتنا لأيام مضت من رمضان سنة ثمان ومائتين.

١١٦٦ - مسلم بن الوليد، أبو الوليد الأنصاري، مولى أسعد بن زرارة الخزرجي (٢).

[شاعر]  $^{(\vee)}$  قدم على الرشيد / ومدحه، فسمًّاه صريع الغواني، لقوله:

هــل العيش إلا أن تـروح مـع الصبـا وتغدو صريع الكأس والأعين النجل(^)

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أبو بكر [أحمد] (٩) بن علي، أخبرنا أبو بكر (١٠٠) التنوخي، أخبرنا محمد بن عبد الرحيم المازني، حدثنا أبو بكر بن الأنباري، حدثنا أبو الحسن البراء عن شيخ له قال: قال مسلم بن الوليد. ثلاثة أبيات تناهى فيها وزاد على كل الشعراء: أمدح بيت، وأرثى بيت، وأهجى بيت. وأما المدح: فقوله:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢/٢.

<sup>(</sup>٤) «رجل» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٩٦/١٣ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٣/٩٧.

<sup>(</sup>٩) في ت: «أخبرنا أحمد بن على».

<sup>(</sup>۱۰) «أبو بكر» ساقطة من ت.

تـجـود بـالنفس إذ ضنَّ البخيل بهـا والجـود بالنفس أقصى غايـة الجـود وأما الهجاء: فقوله:

قبحت مناظره فحين خبرته حسنت مناظره بقبح المخبر وأما الرثاء، فقوله:

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دلّ على القبر

وبلغنا أن أعرابياً دخل على ثعلب فقال له: أنت الذي بيزعم [الناس](١) أنك أعلم الناس بالأدب؟ قال: كذا يزعمون قال: أنشدني أرق بيت قالته العرب وأسلسه. فقال: قول جرير /

إن العيسون التي في طسرفها مسرض قتلتنا ثم لم يحيين قسلانا يصرعن ذا اللّب حتى لا حسراك به وهن أضعف خلق الله إنسسانا

فقال: هذا شعر رث، قد لاكه السفهاء(٢) بألسنتها، هات غيره. فقال ثعلب: أفدنا من عندك قال: قول مسلم بن الوليد صريع الغواني:

نبارز أبطال الوغى فنصدهم (٣) وتقتلنا في السلم لحظ الكواعب وليست سهام الحرب تفني نفوسنا ولكن سهام فوقت في الحواجب

فقال ثعلب اكتبوها على المحاجر ولو بالخناجر.

١١٦٧ - معاذ بن المثنى [بن معاذ]، (٤) أبو المثنى العنبري (٥)

سكن بغداد، وحدّث بها عن مسدد، والقعنبي، روى عنه: صاعــد بن مخلد، وكان ثقة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: «قد لاكه السفلة».

<sup>(</sup>٣) في ت: «بيدهم».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٣ (٣٦) ـ ١٣٧-.

توفي في ربيع الأول من هذه السنة، ودفن في مقابر (١) باب الكوفة إلى جنب الكديمي.

#### ١١٦٨ - أبو معاوية الأسود، واسمه: اليمان (٢).

أخبرنا أبو بكر العامري قال: أخبرنا ابن أبي صادق قال أخبرنا ابن باكويه قال: حدَّثنا عبد الله بن حدَّثنا عبد الله بن الفضل، حدَّثنا محمد بن أحمد المروروذي، حدَّثنا عبد الله بن ١٠٥/ب سليمان /، حدَّثنا نصير بن الفرج قال: كان معاوية قد ذهب بصره، وكان إذا أراد أن يقرأ فتش المصحف (٢) وفتحه فيرد (٤) الله عليه بصره، فإذا أطبق المصحف ذهب بصره (٥).

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا علي بن محمد العلاف، أخبرنا أبو الحسن الحمامي، أخبرنا إسماعيل بن علي الخطابي (٢)، حدَّثنا أبو علي الحسين بن الفهم قال: سمعت يحيى بن معين يقول: رأيت أبا معاوية الأسود وهو يلتقط الخرق من المزابل فيلفقها ويغسلها، فقيل له: يا أبا معاوية، إنك تكسى. فقال: ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة.

۱۱۶۹ ـ يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو يوسف الزهري().

[سكن بغداد، و]<sup>(^)</sup> حدّث عن أبيه عن شعبة (<sup>٩)</sup>، روى عنه: أحمد، ويحيى، وعلى، وأبو خيثمة.

<sup>(</sup>١) في ت: (في مقبرة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اليماني».

<sup>(</sup>٣) في ت: «يقرأ في الصحف».

<sup>(</sup>٤) في ت: «وفتحه رد الله».

<sup>(</sup>٥) «فإذا أطبق المصحف ذهب بصره» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «الخطبي».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٦٨/١٤ ـ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «سميه».

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: (١) أخبرنا أحمد بن علي ، أخبرنا الأزهري ، حدَّثنا محمد بن العباس ، حدَّثنا أحمد بن معروف ، حدَّثنا الحسين بن (٢) فهم ، حدَّثنا محمد بن سعد . قال:

يعقوب بن إبراهيم بن سعد كان ثقة مأموناً ، تقدم على أخيه في الفضل والورع والحديث، ثم لم يزل ببغداد ثم خرج إلى الحسن بن سهل - وهو بفم الصلح فلم يزل معه حتى توفي هناك في شوال سنة ثمان ومائتين، وكان أصغر من أخيه سعد بأربع سنين (٣).

1100 . 1100 1100 1100 1100 1100

سمع الحماديـن والليث (٥٠ / . روى عنه: أحمد، وعلي، وأبو خيثمة، وكان ثقة ١٠٦/أ صدوقاً .

توفي في صفر هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «بن محمد قال» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حدثنا يحيى بن فهم».

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٦٩/١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٤/٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «والكتب».

## ثم دخلت

## سنة تسع ومائتين

#### فمن الحوادث فيها:

أن عبد الله بن طاهر حاصر نصر بـن شبث، (١) وضيَّق عليه حتى طلب الأمان، فكتب عبد الله بن طاهر(٢) إلى المأمون يخبره فكتب له كتاب أمان(٣).

وفيها: ولى المأمون صدقة بن علي المعروف بـزريق أرمينية، وأذربيجـان، ومحاربة بابك. (٤)

وفيها: بويع لإبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وهو يعرف بابن عائشة، وهي عائشة بنت سليمان بن علي جدته أم أبيه، فولد عبد الوهاب ينتسبون إليها(٥)، وأختها لأبيها وأمها زينب بنت سليمان بن (٦) علي، وكانت تحت محمد بن إبراهيم الإمام، فولده منها ينتسبون إليها، فبويع لإبراهيم ابن عائشة سرآ في هذه السنة، بايع له جماعة من قواد المأمون منهم: محمد بن إبراهيم الأفريقي، ومالك بن شاهك(٧)، فسعي بهم وبه إلى المأمون.

<sup>(</sup>١) في ت: «بن شبيث».

<sup>(</sup>٢) «بن طاهر» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٨/٨٥٥ ــ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٢٠١/٨.

<sup>(</sup>٥) «فولد عبد الوهاب ينتسبون إليها» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) «سليمان بن» ساقطة من ت.

فحبسهم ثم أخرجهم في السنة التي تليها، فضرب أعناقهم وأمر بصلبهم، وكان ابن عائشة أول عباسي صلب في الإسلام (١)،

وحج بالناس في هذه السنة صالح بـن العباس بن محمد بن علي، وكان إذ ذاك والياً على مكة /(٢)

#### \* \* \*

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر ١١٧١ ـ أحمد بن الرشيد، وقيل: اسمه صالح، ويكنى: أبا عيسى

كان من أحسن الناس وجهآ، وكان إذا عزم على الركوب جلس الناس لرؤيته أكثر مما يجلسون لرؤية الخلفاء. وقال له الرشيد يومآ [وهو صبي :( $^{(7)}$ ]ليت حسنك لعبد الله يعني المأمون ـ فقال له: على أن حظه منك لي  $^{(3)}$ . فعجب الرشيد من جوابه على صباه. وكان المأمون قد أعده للخلافة بعده، وكان شديد الحب له، حتى كان يقول: إنه ليسهل  $^{(9)}$  علي الموت وفقد الملك لمحبتي أن يلي أبو عيسى [الأمر بعدي] $^{(7)}$  لشدة محبتي إياه. فمات أبو عيسى في خلافة المأمون هذه السنة، وصلى عليه المأمون ونزل قبره، وامتنع من الطعام أياماً.

قال أحمد بن أبي داود: دخلت على المأمون وقد توفي أخوه أبو عيسى ـ وكان محباً له ـ وهو يبكي، فقعدت إلى جانب عمر بن مسعدة، وتمثلت قول الشاعر:

نقص من الدنيا ولذاتها نقص المنايا من بني هاشم فلم يزل يبكى ثم مسح عينيه وتمثل:

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٦٠٢/٨ ـ ٦٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٢٠١/٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) «لي، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «لقد سهل».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

سأبكيك ما فاضت دمـوعى فإن تغص كأنْ لم يمت حي سواك ولم تقم

على أحد إلا عليك النوائح

فحسبك منى ما تجن الجوانح(١)

/ ثم التفت إليّ فقال: هيه. قال أحمد: فتمثلت بقول عبدة بن الطيب:

عليك سلام الله قيس بن عاصم تحية من أوليته منك نعمة فما كان قيس هلكه هلك واحد

إذا زار عن سخط بلادك سلما ولكنه بنيان قوم تهدما

ورحمته ما شاء أن يترحما

فبكي ساعة ثم التفت إلى عمرو بن مسعدة.

فقال: هيه يا عمر. فقال:

بكّوا حـذيفة لن تبكّوا مثله حتى تعود قبائل لم تخلق

قال: فإذا عريب وجوار معها، فسمعن ما يدور بيننا. فقالت: اجعلوا لي معكم في القول نصيباً فقال المأمون: قولي: فقالت:

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر

كأن بني العباس يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر

فبكى المأمون وبكينا، ثم قال المأمون: نـوحي بـه. فنـاحت، وردَّ عليهـا الجواري، فبكي المأمون حتى كادت(٢) نفسه تذهب(٣).

وكان سبب موته: أنه خرج إلى الصيد فوقع عن دابته فلم يسلم دماغه، فكان يصرع في اليوم مرات، فكان سبب موته.

وفي رواية: أنه رأى هلال رمضان فقال:

دعاني شهر الصوم لا كان من شهر ١٠٧/ب / فلو كان يعديني الإمام بقدره

ولا صمت شهراً بعده آخر الدهر على الشهر لاستعديت جهدي على الشهر

<sup>(</sup>١) في ت: «فحسبك ما مكن الجوانح».

<sup>(</sup>٢) في ت: «حتى قلت: قد حان».

<sup>(</sup>٣) «تذهب» ساقطة من ت.

فأصابه عقيب هذا القول صرع، فكان يصرع في اليوم مرات إلى أن مات، ولم يبلغ شهرا مثله.

# $11۷۲ - بشر بن منصور السُّلَيْمِي<math>^{(1)}$ .

روى عن الثوري.

أخبرنا محمد بن أبي القاسم، أخبرنا حمد بن أحمد الحداد، أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، أخبرنا أحمد بن الحسين، حدَّثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدَّثني العباس بن الوليد قال: أتينا بشر بن منصور بعد العصر فخرج إلينا وكأنه متغير، فقلت له: يا أبا محمد لعلنا شغلناك عن شيء، فرد ردا ضعيفاً، ثم قال: ما أكتمكم \_ أو كلمة نحوها \_ كنت أقرأ في المصحف فشغلتموني. ثم قال: ما أكاد ألقى أحداً فأرتج عليه شيئاً.

#### $^{(7)}$ . الحسن بن موسى، أبو على الأشيب

سمع شعبة، وحماد بن سلمة، روى عنه: أحمد، وأبو خيثمة. وكان أصله من خُراسان فأقام ببغداد وحدَّث بها، وولي القضاء بالموصل وحمص للرشيد، ثم قدم بغداد في خلافة المأمون فولاه قضاء طبرستان، فتوجه إليها.

فتوفي في الري في هذه السنة.

قال يحيى بن معين: كان ثقة.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي أخبرنا محمد (٣)بن العباس بن أحمد بن الفرات، حدَّثنا علي بن محمد بن سعيد الموصلي، حدَّثنا أبو أيوب [سليمان بن أيوب](٤) الخياط، حدَّثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: كان بالموصل بيعة للنصاري

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: الأنساب ١٢٤/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٦/٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل تكرر: «أخبرنا محمد، أخبرنا أحمد بن على الخطيب».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

قد خربت، فاجتمع النصاري إلى الحسن بن موسى الأشيب وجمعوا له مائة ألف درهم ١٠٨/أ على أن يحكم بها / حتى تبني، فقال: ادفعوا المال إلى بعض الشهود. فلما حضروا الجامع قال للشهود: اشهدوا على بأني حكمت بأن لا تبني هذه البيعة. فانصرف النصاري، ورد عليهم مالهم، ولم يقبل منهم درهماً واحداً والبيعة خراب.

قال الخطيب: إنما فعل ذلك لثبوت البينة عنده أن البيعة محدثة بنيت في الإسلام(١).

١١٧٤ ـ سعيد بن وهب، أبو عثمان (٢) مولى بني أسامة بن لؤي (٣).

كان شاعراً من أهل البصرة، فأكثر القول في الغزل والخمر والمجون، وتصرف مع البرامكة، وتقدم عندهم، ودخل على الفضل بن يحيى يوماً وقد جلس للشعراء فجعلوا ينشدونه ويأمر لهم بالجوائز حتى لم يبق منهم أحدثم التفت إلى سعيد بن وهب كالمستنطق له. فقال له: أيها الوزير، إني ما كنت استعددت لهذه الحال، ولكن قد حضرني بيتان أرجو أن ينوبا عن قصيدة فقال: هاتهما، فرُبِّ قليل أبلغ من كثير. فقال:

مدح الفضل نفسه بالفعال فعلا عن مديحنا بالمقال(1) أمرونسي بممدحه قلت كلل كبر الفضل عن مديح الرجال(٥)

فطرب الفضل وقال [له](١): أحسنت والله وأجدت، ولئن قل القول وندر لقد اتسع المعنى وكثر، ثم أمر له بمثل ما أعطى كل من أنشده يومئذ، وقال: لا خير فيما يجيء بعد بيتيك وقام من المجلس، وخرج الناس لا يتناشدون إلا البيتين(٧)، وكان لسعيد بن وهب عشرة بنين، وعشر بنات.

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٧٣/٩ ـ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بالمال».

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٧٣/٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ت: «لا يتناشدون غيرهما»

وحكي عنه من التحرم واللعب أشياء، ثم أنه تاب وتنسك وترك قول الشعر /، ١٠٨/ب وخرق جميع ما عنده منه وأحرقه (١٠٨)، وصار كثير الصلاة وحج على قدميه.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال: حدَّثني الحسين بن عبد الرحمن قال: حج سعيد بن وهب ماشياً فبلغ منه وجهد، فقال:

قدَميً اعتورا رمل الكثيب رب يوم رحتما فيه على وسماع حسن من حسن فاحسبا ذاك بهذا وأجرا إنما أمشي لأني مذنب

واطرق الآجر من ماء القليب زهرة الدنيا وفي واد خصيب صخب المزهر كالظبي الربيب وخذا من كل فن بنصيب فلعل الله يعفوعن ذنوبي (٢)

روينا أن أبا العتاهية كان صديقاً لسعيد بن وهب، فلمامات سعيد جاء رجل فسار أبا العتاهية بشيء. فقال له: ما قال لك؟ قال لني: مات سعيد بن وهب، رحم الله سعيد بن وهب:

يا أبا عثمان أبكيت عيني يا أبا عثمان أوجعت قلبي قال: فعجب الناس من طبع أبي العتاهية حيث أراد أن يتكلم فجاء بالكلام شعراً. 1100 - سعيد بن مسلم بن قتيبة بن مسلم بن عمر و بن الحصين، أبو محمد الباهلي (٣).

بصري الأصل، سمع عبد الله بن عون وطبقته. وقد كان سكن خراسان، وولاه السلطان بعض الأعمال بمرو. قدم بغداد وحدّث بها<sup>(٤)</sup>، روى عنه: ابن الأعرابي، وكان عالماً بالحديث والعربية، / إلا أنه كان لا يبذل نفسه للناس.

<sup>(</sup>١) «وأحرقه» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٧٣/٩ ـ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٧٤/٩ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) في ت: «وحدث عنه».

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني الأزهري قال: أخبرنا علي بن عمر الحربي قال: أخبرنا حاتم بن الحسن الشاشي، حدَّثنا علي بن خشرم قال: حدثني سعيد بن مسلم بن قتيبة قال: خرجت حاجاً ومعي قباب وكنائس، فدخلنا البادية فتقدمت القباب والكنائس على حمير لي، فمررت بأعرابي محتب على باب خيمة له، وإذا هو يرمق القباب والكنائس، فسلمت عليه فقال: لمن هذه القباب والكنائس؟ قال: قلت: لرجل من باهلة قال: تالله ما أظن الله يعطي الباهلي كل هذا، قال: فلما رأيت إزراءه للباهلية دنوت منه فقلت: يا أعرابي، أتحب أن تكون لك هذه القباب والكنائس وأنت رجل من باهلة؟ فقال: لا ها الله. فقلت: أتحب أن تكون أمير المؤمنين وأنت رجل من باهلة؟

[قال: لا ها لله. قال: قلت: أتحب أن تكون من أهل الجنة وأنت رجل من باهلة؟ قال: بشرط] (١) قلت: وما ذلك الشرط؟ قال: أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلي. قال: ومعي صرة دراهم، فرميت بها إليه فأخذها وقال: لقد وافقت مني حاجة فلما ضمها إليه قلت له: أنا رجل من باهلة، فرمي بها إليَّ وقال: لا حاجة لي فيها. فقلت: خذها إليك يا مسكين فقد ذكرت من نفسك الحاجة. فقال: لا أحب أن ألقي الله ولباهلي عندي يد. فقدمت فدخلت على المأمون، فحدثته حديث الأعرابي، فضحك حتى استلقى على قفاه وقال لي: يا أبا محمد، ما أصبرك. وأجازني بمائة ألف حريم (٢)/ب درهم (٢)/.

١١٧٦ - عبد الله بن أيوب، [أبو محمد] التيمي ٣٠٠).

من تيم اللات بن ثعلبة أحد شعراء الدولة العباسية، مدح الأمين، فأمر له بمائتي ألف درهم، ومدح المأمون.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرني

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٧٤/٩ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٤١١/٩ ـ ٤١٣. ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

على بن أيوب التيمي، أخبرنا محمد بن عمران الكاتب قال: أخبرني الصولى قال: حدَّثني عبد الله بن الحسين قال: حدَّثني البختري، عن إبراهيم بن الحسن بن سهل قال: كان المأمون يتعصب للأوائل من الشعراء ويقول: انقضى الشعر مع ملك بني أمية، وكان عمى الفضل بن سهل يقول له: الأوائل حجة وأصول، وهؤلاء أحسن تفريعاً، إلى أن أنشده يوماً عبد الله بن أيوب التيمي شعراً مدحه فيه فلما بلغ قوله:

ترى ظاهر المأمون أحسن ظاهر وأحسن منه ما أجنَّ وأضمرا يناجي له نفساً تريع بهمة ويخشع إكساراً له كلل ناظر طويل نجاد السيف مضطمر الحشا رفال إذا ما السلم رفل ذيله

إلى كل معروف وقلباً مطهرا ويابى لخوف الله أن يتكبّرا طواه طراد الخيل حتى تحسرا وإن شمرت يوماً له الحرب شمرا

/ فقال للفضل: ما بعد هذا مدح(١).

1/11.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن على قال: أخبرنا أبو الطيب الطبرى قال: أخبرنا المعافى بن زكريا قال: حدَّثنا عبد الله بن منصور الحارثي قال: حدَّثنا أبو إسحاق الطلحي قال: حدَّثني عبد الله بن القاسم قال: عشق التيمي جارية عند بعض النخاسين فشكا وجده بها إلى أبي عيسى بن الرشيد فقال أبو عيسى للمأمون: يا أمير المؤمنين إن التيمي يجد بجارية(٢) لبعض النخاسين وقد كتب إلى بيتين يسألني فيهما، فقال له: ما كتب إليك(٣) فأنشده:

> يا أبا عيسى إليك المشتكا ليس لي صبر على هجرانها

فأمر له بثلاثين ألف درهم فاشتراها (°).

وأخو الصبر(٤) إذا عيل بكي وأعاف المشرب المشتركا

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١١/٩ ـ ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) في ت: «قد عشق».

<sup>(</sup>٣) في ت: «إليه».

<sup>(</sup>٤) في ت: «الضر».

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٢/٩.

١١٧٧ - عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط بن قيس (١) ، أبو محمد ، وقيل: أبو عدي البصرى .

حدَّث عن يونس بن يزيد، ومالك بن أنس، وشعبة. روى عنه: أحمد بن حنبل، وابن راهويه، وعباس الدوري. وكان ثقة صالحاً ثبتاً.

توفي في هذه السنة وقيل: في سنة سبع. وقيل: سنة ثمان.

١١٧٨ - معمر بن المثنى، أبو عبيدة، التيمي البصري النحوي العلامة (٢).

ولد سنة عشر وماثة في الليلة التي مات فيها الحسن البصري. وأسند الحديث عن هشام بن عروة وغيره. وروى عنه: أبو عبيدة، وأبو عثمان المازني، وأبو حاتم، وغيرهم. وكان ثقة أثنى عليه ابن المديني وصحح روايته وقال: ما يحكي عن العرب [إلا الشيء] (٣) الصحيح (٤).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد / قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني علي بن أيوب قال: أخبرني الصولي قال: حدَّثنا محمد بن الفضل بن الأسود، حدَّثنا علي بن محمد النوفلي قال: سمعت أبا عبيدة معمر بن المثنى يقول: أرسل إلي الفضل بن الربيع إلى البصرة في الخروج إليه فقدمت عليه فدخلت وهو في مجلس له طويل عريض فيه بساط واحد قد ملأه، وفي صدره فرش عالية، لا يرتقى إليها إلا [على](٥) كرسي - وهو جالس عليها - فسلمت بالوزارة(٢)، فرد وضحك [إليّ](٧) واستدناني، حتى جلست وسألني وبسطني وألطفني، وقال: أنشدني: فأنشدته من عيون أشعار أحفظها جاهلية فقال: قد عرفت أكثر هذه، وأريد من صلح الشعر. فأنشدته، فطرب وضحك، وزاد نشاطه، ثم دخل رجل في زي الكتاب له

<sup>(</sup>١) «بن قيس» ساقطة من ت. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٨٢/١١.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٥٢/١٣ ـ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٣ /٢٥٧ وفي الأصل: «ما يحكيه عن العرب صحيح».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «فسلمت عليه بالوزارة».

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

هيئة فأجلسه إلى جانبي، وقال [له](١): أتعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة، أقدمناه لنستفيد من علمه، فدعا له الرجل وقرَّظه لفعله هذا. وقال [لي](٢): إني كنت إليك لمشتاق، وقد كنت سئلت عن مسألة أفتأذن لي أن(٣) أعرفك إياها؟ قلت: هات. قال: قوله تعالى: ﴿طلعها كأنه رؤوس الشياطين﴾(٤) وإنما يقع الوعد والإيعاد بما قد عرف مثله، وهذا لم يعرف. فقال: إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم، أما سمعت قول امرىء القيس:

أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال / ١١١/أ

وهم (٥) لم يروا الغول قط، ولكنه لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا (٢) به، فاستحسن الفضل ذلك. [واستحسنه] (٧) السائل أيضاً (٨) واعتقدت من ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن لمثل هذا [وأشباهه] (٩)، فلما رجعت عملت كتابي الذي سميته «المجاز» (١٠).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الحافظ (١١) قال: أخبرني علي بن أيوب قال: أخبرنا أبو عبيد الله المرزباني قال: حدَّثني عبد الله بن جعفر، أخبرنا المبرد ـ أحسبه عن الثوري (٢١) ـ قال: بلغ أبا عبيدة أن الأصمعي يعيب

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «أريد أن أعرفك».

<sup>(</sup>٤) سورة:الصافات: الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) في ت: «والعرب»

<sup>(</sup>٦) في ت: «يهولهم لروه به».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ﴿أَيضاً ﴾ ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين زيادة من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١٠) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٣/٢٥٤.

<sup>(</sup>١١) «الحافظ» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «التوزي».

عليه تأليفه كتاب «المجاز» في القرآن وأنه قال: يفسر كتاب الله (۱) برأيه. قال: فسأل عن مجلس الأصمعي في أي يوم هو ( فركب حماره في ذلك (۱) اليوم ومرّ بحلقة (۱) الأصمعي فنزل عن حماره، وسلم عليه، وجلس عنده وحادثه، ثم قال له: يا أبا سعيد، ما تقول في الخبز، أي شيء هو و قال: هو هذا الذي نأكله ونخبزه، فقال له أبو عبيدة: قد فسرت كتاب الله برأيك، فإن الله تعالى يقول: ﴿ أحمل فوق رأسي خبزاً ﴾ (٤) فقال الأصمعي: هذا شيء بان لي فقلته (٥)، لم أفسره برأيي. فقال أبو عبيدة: والذي تعيب علينا كله  $[ شيء]^{(1)}$  بان لنا فقلناه ولم نفسره (٧) برأينا. ثم قام فركب حماره وانصرف (٨).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي، أخبرنا حمزة بن محمد<sup>(٩)</sup> بن طاهر الدقاق قال:أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسن بـن الفضل<sup>(١١)</sup> بن عليل المأمون، أخبرنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدَّثني أبي، حدَّثنا الحسن<sup>(١١)</sup> بن عليل العنزي قال: أخبرنا أبو عثمان المازني قال: سمعت أبا عبيدة يقول: دخلت على الرشيد العنزي قال أخبرنا أبو عثمان المازني قال: صفة «الخيل»<sup>(١٢)</sup> أحب أن أسمعه منك، فقال الي يا معمر،بلغني أن عندك كتاباً حسناً في صفة «الخيل»<sup>(١٢)</sup> أحب أن أسمعه منك، فقال الأصمعي: وما تصنع بالكتاب؟ تحضر فرساً ونضع أيدينا على عضو عضو منه ونسميه ونذكر ما فيه، فقال الرشيد: يا غلام، فرس. فأحضر فرس، فقام الأصمعي فوفه.

<sup>(</sup>١) في ت: «يفسر القرآن».

<sup>(</sup>٢) «ذلك» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «ومر بحلفه».

<sup>(</sup>٤) سورة: يوسف، الأية: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) في ت: «فعلته».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ت: «ولم نفسر».

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٣/٢٥٥.

<sup>(</sup>٩) «بن محمد» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>١٠) «محمد بن طاهر بن الفضل، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>١١) في ت: «الحسين»

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «الخليل».

فقال لي الرشيد: ما تقول فيما قال؟ قلت: قد أصاب في بعض، وأخطأ في بعض، فقال لي الرشيد: ما تقول فيما قال؟ قلت: قد أصاب فيه منى تعلمه، والذي أخطأ فيه لا أدري من أين أتى به(١).

توفي أبو عبيدة بالبصرة في هذه السنة. وقيل: سنة ثمان. وقيل: سنة إحـدى عشرة. وقيل: سنة ثلاث عشرة. وبلغ ثلاثاً وتسعين سنة.

١١٧٩ - ميخائيل صاحب الروم

مات في هذه السنة ، كان ملكه تسع سنين ، وملَّكت الروم ابنه تيوفيل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ت: ولا أدري من أتي، انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٥٥/١٣ ـ ٢٥٦.

# ثم دخلت

## سنة عشر ومأئتين

#### فمن الحوادث فيها:

وصول نصر بن شبث إلى بغداد، وكان (١) المأمون قد أرسله في زمن محاربته بالطف فأذعن، فاشترط أن لا يطأ بساطه، فقال المأمون: لا والله حتى يطأ بساطي وما باله ينفر مني ؟! فقيل: لأجل جرمه (٢)، فقال: أتراه أعظم جرماً عندي من الفضل بن الربيع، ومن عيسى بن أبي خالد؟! أما الفضل فأخذ قوادي وأموالي وجنودي وسلاحي وجميع ما أوصى لي أبي به، فذهب به إلى محمد وتركني بمرو وحيد فريداً، وأفسد علي المال أخي حتى كان من أمره ما كان / ، وأما عيسى فطرد خليفتي من مدينتي، وذهب بخراجي، وخرّب دياري، وأقعد إبراهيم خليفة. فقيل له: أما الفضل فصنيعتكم ومولاكم، وأما عيسى فمن أهل دولتكم وله ولسلفه (٣) سابقة، وأما نصر فلا يد له يحتمل لأجلها، ولا لسلفه، فقال: لا أقلع عنه حتى يطأ بساطي، فحضره عبد الله بن طاهر حتى طلب الأمان وأقدمه على المأمون في يوم الثلاثاء لسبع خلون من صفر فأنزله مدينة المنصور ووكل به مَنْ يحفظه (٤).

وفيها: ظهر (٥) المأمون على جماعة كانوا يسعون في البيعة لإبراهيم بن المهدي، منهم: إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الأمام، الذي يقال له:

<sup>(</sup>١) في ت: «وقد كان».

<sup>(</sup>٢) في ت: «فأذعن فقيل له في جرمه».

<sup>(</sup>٣) ولسلفه، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٢٠٢/٨ ـ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) في ت: «قبض المأمون».

ابن عائشة. ومحمد بن إبراهيم الأفريقي، ومالك بن شاهين، وفرج البغراوي، فأمر بإبراهيم بن عائشة، فأقيم في الحبس<sup>(۱)</sup> ثلاثة أيام [في الشمس]<sup>(۲)</sup>، ثم ضُرب بالسياط وحُبس، وضرب مالك بن شاهين وأصحابه وحبسهم<sup>(۳)</sup>، فرفع عليهم أهل السجن أنهم يريدون أن ينقبوا السجن<sup>(٤)</sup>، فركب المأمون بنفسه فقتلهم وصلبهم [على الجسر]<sup>(٥)</sup>.

قال أبو بكر الصولي: ركب المأمون ليلاً إلى المطبق فقتل إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام المعروف بابن عائشة وصلبه، وابن عائشة هذا أول هاشمي صلب من ولد العباس، وزيد بن علي بن الحسين أول هاشمي صلب من ولسد] علي بن أبي طالب، وقتل مع ابن عائشة: محمد بن إبراهيم وثلاثة نفر، وكانوا أرادوا الوثوب بالمأمون، ثم أنزل(أ) ابن عائشة فكفن(٧) وصلى عليه /، ودُفن في مقابر ١١١٧ب قريش، ودفن الأفريقي في مقابر الخيزران، ووجد لابن عائشة صناديق فيها كتب القواد وغيرهم إليه(١١٨)، فجلس في المسجد وأحضر الصناديق وقال للناس: أنا أعلم أن فيكم البريء الذي لا اسم له في هذه الصناديق، ومنكم الغائب والمستزيد، وإن نظرت فيها، الم أصف لكم ولم تصفوا إليً ، فتوبوا إلى الله . ثم أمر بإحراق الصناديق(٩).

وفي هذه السنة: أخذ إبراهيم بن المهدي ليلة الأحد على الجسر (١٠) لثلاث عشرة بقيت من ربيع الآخر، وهو متنقّب مع امرأتين في زيّ امرأة، أخذه حارس أسود ليلاً،

<sup>(</sup>١) «في الحبس، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «وحبسوا».

<sup>(</sup>٤) «السجن» ساقط من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) «وقتل مع ابن عائشة. . . . » إلى « . . . . ثم أنزل» ساقطة من ت .

<sup>(</sup>٧) «فكفي» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٨) ﴿ إليه ، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر في: تاريخ الطبري ٢٠٢/٨ ـ ٢٠٤.

<sup>(</sup>١٠) «على الجسر» ساقطة من ت.

فقال: مَنْ أنتنَّ؟ وأين تردُّن في هذا الوقت؟ فأعطاه إبراهيم خاتم ياقوت له قدر عظيم ليخليهن ولا يسألهن (١) فلما نظر إلى الخاتم استراب بهن وقال: هذا خاتم رجل له (٢) شأن، فرفعهن إلى صاحب المسلحة، فأمر بهن أن يُسفرن، فامتنع إبراهيم فجبذه (٢) صاحب المسلحة فبدت لحيته، فرفعه إلى صاحب الجسر فعرفه، فذهب به إلى باب المأمون، فاحتفظ به في الدار، فلما كانت غداة الأحد أقعد في دار المأمون لينظر إليه بنو هاشم والقواد والجند، وصيروا المقنعة التي كان متنقباً (٤) بها في عنقه، والملحفة في صدره ليراه الناس، ويعلموا كيف أخذ.

فلما كان يوم الخميس حوّله المأمون إلى منزل أحمد بن أبي خالد، فحبسه عنده أرام أرام أرام أرام أخرجه المأمون حيث خرج إلى الحسن بن سهل بواسط، فذكر أن الحسن كلمه فيه، فرضي عنه وخلّى سبيله، وصيَّره عند أحمد بن أبي خالد، وصيَّر معه يحيى بن معاذ وخالد (٥) بن يزيد بن مرثد، يحفظانه إلا أنه موسَّع عليه، عنده أمّه وعياله، ويركب إلى دار المأمون، وهؤلاء معه يحفظونه (٢).

ولما دخل على المأمون قال له: هيه يا إبراهيم. فقال: يا أمير المؤمنين، ولي الثأر محكّم في القصاص، والعفو أقرب للتقوى، ومن تناوله الاغترار بما مُدّ له من أسباب الشقاء أمكن  $(^{\vee})$  عادية الدهر من نفسه، وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب حونك، فإن تعاقب فبحقّك، وإن تعفُ فبفضلك فقال: بل أعفو. فكبَّر ثمّ خرّ ساجداً  $(^{\circ})$ .

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا

<sup>(</sup>١) في ت، الأصل: «ليخليهم ولا ليسألهم» والتصحيح من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) «فلما نظر. . . . » إلى «هذا خاتم رجل له» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ت: «فحدثه».

<sup>(</sup>٤) في ت: «مقنعاً».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يحيى بن خالد».

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ الطبري ٦٠٣/٨.

<sup>(</sup>V) في ت: «أسباب الرجاء أمن»

<sup>(</sup>۸) في ت: «كل ذي عفو».

<sup>(</sup>٩) انظر: تاريخ الطبري ٦٠٤/٨.

محمد بن عبد الواحد، حدَّثنا محمد بن العباس الخزاز، حدَّثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي، حدَّثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال: لمَّا طال على إبراهيم الاختفاء وضجر، كتب إلى المأمون: وليّ الثار محكّم في القصاص والعفو أقرب للتقوى، ومن تناوله الاغترار بما مُدّله من أسباب الرجاء أمكن عادية الدهر على نفسه، وقد جعل الله أمير المؤمنين فوق كل ذي عفو، كما جعل كل ذي ذنب دونه، فإن عفى فبفضله، وإن عاقب فبحقه، فوقع المأمون في قصته أمانه، وقال: القدرة تذهب الحفيظة، وكفى بالندم / إنابة (١)، وعفو الله أوسع من كل شيء. ولما دخل إبراهيم على المأمون قال:

إن أكن مذنباً فحظي أخر طأت فدع عنك كثرة التأنيب قل كما قال يوسف لبني يعر قوب لما أتوه: لا تشريب

فقال: لا تثريب<sup>(٢)</sup>.

ثم قال:

وفي رواية: دخل عليه فأنشده:
ديني إليك عظيم وأنت أعظم منه فخذ بحقك وإلا فاصفح بحلمك عنه إن لم أكن في فعالي من الكرام فكنه

أذنبت ذنباً عظيماً وأنت للعفو أهل فإن عفوت فمنً وإن جزيت فعدل

فرق له المأمون، وأقبل على أخيه أبي إسحاق وابنه العباس والقواد، فقال: ما ترون في أمره؟ فقال بعضهم: نضرب عنقه، وقال بعضهم: نقصص لحمه إلى أن يتلف، وقال آخر: نقطع أطرافه، فقال المأمون لأحمد بن أبي خالد: ما تقول يا أحمد؟ قال: يا أمير المؤمنين إن قتلته وجدت مثلك قد قتل مثله كثيراً (٣)، وإن عفوت عنه لم

<sup>(</sup>١) في ت: «فربه»

<sup>(</sup>٢) «فقال: لا تثريب» ساقطة من ت. انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٤٤/٦ - ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) «كثيراً» ساقطة من ت.

تجد مثلك عفا عن (۱) مثله، فأيما أحب إليك أن تفعل فعلاً تجد لك (۲) فيه شريكاً أو تنفرد فيه بالفضل. فأطرق طويلاً ثم رفع رأسه فقال: أعد ما قلت يا أحمد (۲). فأعاده فقال: بل ننفرد بالفضل ولا رأي لنا في الشركة فكشف إبراهيم القناع عن رأسه وكبر تكبيرة عالية وقال: عفا والله أمير المؤمنين. فقال: لا بأس عليك يا عم، وأمر بحبسه في المارا دار أحمد بن أبي خالد، فلما كان / بعد شهر أحضره وقال: اعتذر من ذنبك، فقال: ذنبي أجل من أن أتفوه (٤) فيه بعذر، وعفو أمير المؤمنين أعظم من أن أنطق معه بشكر ولكن أقول:

يا خير من حملت يمانية به وأبر (٥) مَنْ عَبَدَ الإله على التقى تفديك نفسي أن تضيق بصالح ملئت قلوب الناس منك مخافة وعفوت عمن لم يكن عن مثله ورحمت أطفالاً كأفراخ القطا الله يعلم ما أقول ،وإنها ما إن عصيتك والغواة تقودني (٨) لم أدر أن لمثل جرمي غافراً كم من يذ لك لم تحدثني بها

بعد الرسول لآيس أو طامع عيناً إوأقسوله (۱) بحق صادع والعفو منك بفضل حلم واسع وتظل تكلأهم (۷) بقلب خاشع عفو ولم يشفع إليك إبشافع وحنين والدة بقلب جازع جهد الأمية من حنيف راكع أسنانها إلا بنية طائع فوقف أنظر أي حتف صارعي نفسي إذا لاكت (۹) إليّ مطامعي

<sup>(</sup>١) في ت: «قد فعل».

<sup>(</sup>٢) «لك» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) ويا أحمد، ساقطة من ت.

 <sup>(</sup>٤) في ت: «أن أقوم» والخبر والشعر في تاريخ الطبري أحداث سنة عشر وماثنين».

<sup>(</sup>٥) في ت: «وأقر».

<sup>(</sup>٦) في ت: «عينا وأحكمه».

<sup>(</sup>٧) في ت: «وتفضل وهم».

<sup>.(</sup>۸) في ت: «تمدني».

<sup>(</sup>٩) في ت: «آلت».

إن أنت جدت بها عليّ تكن لها(١) إن اللذي قسم المكارم حازها

أهلاً وإن تمنع فأعدل مانع في صلب آدم للإمام السابع

فقال المأمون: ما أقول إلا كما<sup>(٢)</sup> قال يوسف لإخوته <sup>(٣)</sup> ﴿ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ﴾ (٤) وقد عفوت عنك، فاستأنف الطاعة متجرداً عن الظنة يصْف عيشك. وأمر بإطلاقه، وردِّ ضيعته إليه فقال: / يشكره:

رددت مالي ولم تبخل عليً به وأبت عندك وقد خولتني نعماً فلو بذلت دمي أبغي رضاك به ما كان ذاك سوى عارية رجعت وقام علمك بي واحتج عندك لي

وقبل ردك مالي قد حقنت دمي هما الحياتان من موت ومن عدم والمال حتى أسل النعل من قدمي (٥) إليك لولم تعرها كنت لم تلم مقام شاهد عدل غير متهم

فقال المأمون: إن من الكلام كلاماً كالدرّ، وهذا منه، وأمر له بخلعة، وقال: إن أبا إسحاق وأبا العباس أشارا عليّ بقتلك. فقال إبراهيم: ما قلت لهما يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت إن قرابته قريبة ورحمه ماسة، وقد ابتدأناه بأمر ينبغي أن نستنه، فإن نكث فالله مغير ما به، فقال إبراهيم: أما أن يكونا نصحاك فقد لعمر الله فعلا، ولكن أبيت إلا ما أنت أهله، فدفعت ما خفت بما رجوت فقال المأمون: مات حقدي بحياة عدوك وقد عفوت عنك، وأعظم من عفوي أنني لم أجرعك مرارة الشافعين.

أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي قال: أنبأنا أبو القاسم (٦) علي / بـن المحسن، عن ١١٥/أ أبيـه قال: أخبـرني أبو الفـرج الأصفهاني، حـدَّثنا علي بن سليمـان الأخفش حدثني محمد بن يزيد المبرد، حدَّثنا الفضل بن مروان قال. لما دخل إبراهيم بن المهدي على

<sup>(</sup>١) في ت: «من لها».

<sup>(</sup>٢) في ت: «أقول ما قال يوسف».

<sup>(</sup>٣) ﴿الْأَحْوِتَهِ ﴾ ساقط من ت.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت ساقط من ت.

<sup>(</sup>٦) «أبو القاسم» ساقطة من ت.

المأمون كلمه بكلام (١) كان سعيد بن العاص كلم به معاوية بن أبي سفيان في سخطة سخطها عليه، فاستعطفه به، وكان المأمون يحفظ الكلام، فقال المأمون (٢) هيهات يا إبراهيم، هذا كلام سبقك به فحل بني العاص وقارحهم سعيد بن العاص وخاطب به معاوية، فقال له إبراهيم: يا أمير المؤمنين، وأنت أيضاً إن عفوت فقد سبقك فحل بني حرب وقارحهم إلى العفو، فلا يكن حالي عندك في ذاك أبعد من حال سعيد من معاوية، فأنت أشرف منه وأنا أشرف من سعيد، وأقرب إليك من سعيد إلى معاوية، وإن أعظم الهجنة أن يسبق أمية هاشماً إلى مكرمة قال: صدقت يا عم، قد عفوت عنك.

وفي هذه السنة: بنى المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل في رمضان، وكان المأمون قد مضى إلى معسكر الحسن بن سهل بفم الصلح للبناء ببوران وكان العباس بن المأمون قد تقدم أباه، فتلقاه الحسن خارج العسكر فثنى (٢) الحسن رجله لينزل، فقال له العباس: بحق أمير المؤمنين لا تنزل. فاعتنقه الحسن وهو راكب.

ووافى المأمون وقت العشاء، فلما كان في الليلة الثالثة دخل على بوران وابتنى المراب بها من ليلته، ونثرت عليه جدتها ألف درة كانت في صينية ذهب، وأقام المأمون عند الحسن سبع عشر يوماً يعد له كل يوم ولجميع ما معه جميع ما يحتاج إليه، / وخلع الحسن على القواد على مراتبهم وحملهم ووصلهم، وكان يبلغ النفقة خمسين ألف ألف درهم، وأمر المأمون غسان بن عباد أن يدفع إلى الحسن عشرة آلاف ألف درهم مال فارس، فحملت إليه ففرقها في أصحابه وأقطعه فم الصلح، فلما انصرف المأمون شيعه الحسن، ثم رجع إلى فم الصلح (٥)، وكان ذهاب المأمون ومقامه ورجوعه أربعين يوماً، ودخل إلى بغداد يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال.

وقيل: خرج المأمون إلى الحسن لثمان خلون من رمضان، ورحل من فم الصلح لثمان بقين من شوال سنة عشر ومائتين.

<sup>(</sup>١) في ت: «كلمة إبراهيم بكلام».

<sup>(</sup>٢) «المأمون ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «وثني».

<sup>(</sup>٤) «درهم» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) «فم الصلح . . . . » حتى « . . . . رجع إلى فم الصلح » ساقطة من ت .

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر [أحمد بن علي بن ثابت] (١) الحافظ قال: أخبرني أحمد بن محمد بن يعقوب الوزان قال: حدثني جدي محمد بن عبيد الله بن الفضل قال: حدَّثنا محمد بن يحيى الصولي، حدَّثنا عون بن محمد، حدَّثنا عبد الله بن أبي سهل قال: لما بنى المأمون ببوران بنت الحسن فرش له يوم البناء حصير من ذهب مشفوف، ونثر عليه جوهر كثير، فجعل بياض الجوهر يشرف على صفرة الذهب، وما مسه أحد، فوجَّه الحسن إلى المأمون هذا النثار نحب أن نلتقطه، فقال المأمون لمن حوله من بنات الخلفاء: شرِّفنَ أبا محمد، فمدت كل (٢) واحدة منهن يدها فأخذت درة، وبقى باقى الدريلوح على الحصير.

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا الخطيب قال: وقيل إن الحسن نثر على المأمون نثر (٣) الف حبة جوهر، وأشعل بين يديه شمعة عنبر وزنها مائة رطل، ونثر على القواد رقاعاً فيها أسماء ضياع، فمن / وقعت بيده رقعة أشهد له الحسن بالضيعة، وكان يجري مدة إقامة ١١١٦ المأمون عنده على ستة وثلاثين ألف ملاح، فلما أراد المأمون أن يصاعد أمر له بألف ألف دينار، وأقطعه فم الصلح.

وفي هذه السنة: خرج<sup>(3)</sup> عبد الله بن طاهر من الرقة إلى مصر، وذلك أنه لما بعث نصر بن شيث العقيلي إلى المأمون كتب المأمون إليه يأمره بالمسير إلى مصر، فخرج وكان هناك عبيد الله بن السري بن الحكم، فخرج يقاتل، فحمل<sup>(٥)</sup> أصحاب عبد الله عليه<sup>(٦)</sup> فهزم، فتساقط عامة أصحابه في النهر<sup>(٧)</sup> ودخل الفسطاط منهزماً، فأغلق على نفسه وأصحابه الباب، فحاصره ابن طاهر، فبعث إليه ليلاً ألف وصيف و [ألف]<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «كل» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) «نثر» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) «خرج» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) «فحمل» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «عبد الله فنصر عليه».

<sup>(</sup>٧) في ت: «في الخندق».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

وصيفة، مع كل وصيف ألف دينار في كيس حرير فردّها، وكتب إليه: لو قبلت هديتك ليلًا لقبلتها نهاراً ﴿ بِلُ أَنتُم بِهِدَيَّتَكُم تَفْرَحُونَ ارْجَعْ إِلَيْهِمْ فَلنَأْتِينَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبلَ لَهُمْ لِيلًا لقبلتها نهاراً ﴿ بِلَ أَنتُم بِهِدَيَّتَكُم تَفْرَحُونَ ارْجَعْ إِلَيْهِمْ فَلنَأْتِينَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ (١) فحينئذ طلب الأمان، وخرج إليه.

وكتب إلى المأمون أن ابن طاهر لما فتح مصر في أسفل كتاب له.

أخيي أنت ومولاه ومن أشكر نعماه فما أحببت من شيء فإني الدهر أهواه وما تكره من شيء فإني لست أرضاه لك الله عملي ذاك لك الله لك الله

وفي هذه السنة: فتح ابن طاهر الإسكندرية (٢).

وفيها: خلع أهل قُم السلطان (٣)، ومنعوا الخراج، فكان خراجهم ألفي ألف درهم.

ب وسبب ذلك: أنهم استكثروا ما عليهم من الخراج (٤)، وكان / المأمون لما اجتاز بالري حين قصد بغداد حط عن أهل الري جملة من الخراج، فطمع هؤلاء في مثل ذلك، فسألوه الحط عنهم (٥)، فلم يجب فامتنعوا من الأداء، فوجّه إليهم المأمون علي بن هشام، ثم أمده بعجيف بن عنبسة، فظفر بهم وهدم سور قمّ، وجباها أربعة آلاف ألف ضعف ما تظلموا منه (٢).

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد وهو والي مكة $(^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) سورة: النمل، الآية: ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في: تاريخ الطبري ٦١٣/٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أهل قم الصلح».

<sup>(</sup>٤) (وسبب ذلك . . . من الخراج، ساقط من الأصل.

٥) في ت: «فسألوه الحظ».

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ الطبري ٦١٤/٨.

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في: تاريخ الطبري ٦١٤/٨.

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١١٨٠ ـ إسحاق بن مرار، أبو عمر و الشيباني(١).

صاحب العربية (٢), سمع حديثاً كثيراً. كوفي نزل بغداد، وحدّث بها، وروى عنه: أبو عبيدة عنه: أحمد بن حنبل، وكان يلازم مجلسه ويسأله ويكتب أماليه، وروى عنه: أبو عبيدة وغيره، وكان عالماً باللغة، ثقة فيها يحكيه خيراً فاضلاً، وجمع أشعار العرب ودوّنها. قال ابنه عمرو: لما جمع أبي أشعار العرب كانت نيفاً وثمانين قبيلة، وكان كلما عمل منها قبيلة [وأخرجها إلى الناس](٢) كتب مصحفاً وجعله في مسجد الكوفة، حتى كتب نيفاً وثمانين مصحفاً [بخطه](٤).

وقال أبو العباس ثعلب: كان مع أبي عمرو الشيباني من العلم والسماع عشرة أضعاف ما كان مع أبي عبيدة /، ولم يكن من أهل البصرة مثل أبي عبيدة في السماع ١١١٧أ والعلم(°)، دخل إلى البادية ومعه دستجتان(٦٠ حبراً، فما خرج حتى أفنــاهما(٧) يكتـب

عن العرب، وعمّر طويلًا حتى أناف على التسعين.

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: حدَّثنا علي بن المحسن التنوخي قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحيم المازني قال: حدَّثنا أبو علي الكوكبي قال: حدَّثنا إبراهيم الحربي قال: حدَّثنا عمرو (^) بن أبي عمرو الشيباني ، عن أبيه: أنه كان يكثر من إنشاد هذا البيت:

فشديد عادة مترعه

لا تهني بعد إكرامك لي

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تاريخ بعُداد ٣٢٩/٦.

 <sup>(</sup>۲) في ت: «صاحب العربية كوفي».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٦/٣٢٩ ـ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ بغداد ٦/٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) الدستيج: آنية تحمل باليد معرب دستي.

<sup>(</sup>۷) انظر: تاریخ بغداد ۳۳۱/۲.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «عمر بن أبي عمرو».

فقلت له: يا أبه، إنك تكثر إنشاد هذا البيت. قال: يا بني، أنا والله أدعو به في صلاتي بالسحر.

قال حنبل بن إسحاق: توفى أبو عمرو الشيباني سنة عشر ومائتين يوم الشعانين.

#### ١١٨١ - حميد بن عبد الحميد الطوسي.

قال أبو بكر الصولى: كان خبازاً، قال له رجل مرة: رأيت في منامي قصوراً أو بساتين فقلت: ما هذه؟ قالوا: الجنة، أعدت لحميد الطوسى، فقال حميد: إن صدقت رؤياك فالحور. ثم أشد من ها هنا يكثر(١).

أخبرنا(٢) ابن ناصر قال: أنبأنا على بن أحمد البسرى، عن أبي عبد الله بن مطر قال: حدَّثنا أبو بكر بن الأنباري قال: أخبرنا أبو الحسن بن البراء قال: حدَّثنا بعض أصحابنا قال: مات حميد الطوسي سنة عشر ومائتين، فإنّا لجلوس ننتظر إخراجه (٣)، إذ أشرفت علينا من القصر جارية ، فأنشأت تقول:

من كان أصبح هذا اليوم مغتبطاً فما غيطنا به والله محمود فإن سيدنا في اللحد ملحود

١١٧/ب / أو كان منتظراً للفطر سيَّده

١١٨٢ ـ عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز، أبو العباس الزهري.

يروي عن مالك، وابن عيينة. وولى الشرط في فسطاط مصر.

توفى في رمضان هذه السنة.

قال: فقتلتنا(٤) والله وأحزنتنا.

١١٨٣ - عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع ، أبو سعيد الأصمعي (٥).

سمع عبد الله بن عون، وشعبة، والحمادين. وروى عنه: عبد الرحمن بن

في ت: «فالحور منه هاهنا».

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) «إخراجه» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) «فقلتنا» ساقطة من ت.

 <sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٠/١٠.

عبد الله أخيه، وأبو عبيد، وأبوحاتم، والرياشي، وخلق كثير.

كان يعرف النحو واللغة، والغريب، والمُلح(١).

كان المبرد يقول: الأصمعي بحر في اللغة لا نعرف مثله فيها، وفي كثرة الرواية، وكان دون أبي زيد في النحو<sup>(٢)</sup>.

وقيل لأبي يونس: قد أشخص الأصمعي إلى الرشيد فقال: هو بلبل يطربهم بنغماته (٣).

وكان أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين يثنيان على الأصمعي في السُّنة. وقال يحيى: هو ثقة (٤٠).

وقال الشافعي: ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة من الأصمعي، [وما غير أحد بعبارة أحسن منه (٥).

قال نصر بن علي: كان الأصمعي [يتقي أن يفسر حديث رسول الله ﷺ](٢) كما يتقي أن يفسر القرآن(٧).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا أبو العلاء الواسطي قال: أخبرنا محمد بن جعفر التميمي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حامد البلخي قال: سمعت محمد بن سعد يقول: سمعت عمر بن شبة يقول (^): سمعت / الأصمعي يقول: أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بغداد ١٠/٤١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد ١٠/٤١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ بغداد ١٠/٤١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ بغداد ١٠/٤١٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>۷) انظر: تاریخ بغداد ۱۰/۴۱۸.

<sup>(</sup>A) في ت: «سمعت محمد يقول».

<sup>(</sup>٩) انظر: تاريخ بغداد ١٠/١١.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرني الأزهري قال: حدَّثنا محمد بن الحسن بن المأمون الهاشمي قال: حدَّثنا محمد بن أحمد المقدمي قال: حدَّثنا أبو محمد التميمي قال: حدَّثنا أبو محمد التميمي قال: حدَّثنا الأصمعي قال: أمر الرشيد بحملي محمد بن عبد الرحمن مولى الأنصار، قال: حدَّثنا الأصمعي قال: أمر الرشيد بحملي إليه، فحملت، فأدخلني عليه الفضل بن الربيع وهو منفرد، فسلمت، فاستدناني وأمرني بالجلوس فجلست، فقال لي: يا عبد الملك وجهت إليك بسبب<sup>(۱)</sup> جاريتين أهديتا إليَّ، وقد أخذتا طرفاً من الأدب، فأحببت أن تُبوِّر (۲) ما عندهما، وأن تشير عليَّ فيهما بما هو الصواب عندك، ثم قال: ليُمْضَ إلى عاتكة، فيقال لها: أحضري الجاريتين، فحضرت جاريتان ما رأيت مثلهما قط، فقلت لإحداهما ": ما اسمك؟ الباس فيه من الأشعار والأداب والأخبار، فسألتها عن حرف من القرآن فأجابتني كأنها تقرأ الجواب من كتاب، وسألتها عن النحو والعروض [والأخبار] (٤)، فما قصرت، نقرأ الجواب من كتاب، وسألتها عن النحو والعروض [والأخبار] من الشعر فأنشدينا شيئاً، فاندفعت في هذا الشعر:

يا غياث العباد في كل محل ما يريد العباد إلا رضاكا / ١١٨/ب لا ومن شرّف الإمام وأعلى ما أطاع الإله عبد عصاكا /

ومرت في الشعر إلى آخره. فقلت: يا أمير المؤمنين ما رأيت امرأة في مسك رجل مثلها. وسألت الأخرى فوجدتها دونها ما تبلغ منزلتها. إلا أنها إن وُوُظِبَ عليها(٧)

<sup>(</sup>١) في ت: «لأجل».

<sup>(</sup>٢) باره: جرَّبه. (القاموس).

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: «لأجلهما».

عن المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) (أخذت فيه) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) «شيئاً من» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>۱) «سيئا من» ساقطه من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «إن ربغت» و «عليها» سقطت من ت.

لحقت. قال: یا عباسي، فقال الفضل (۱): لبیك یا أمیر المؤمنین، فقال: لیردا إلی عاتکة، ویقال لها تصنع هذه التي وصفت بالکمال (۱) لتحمل إليّ اللیلة. ثم قال لي: یا عبد الملك، أنا ضجر. وقد جلست أحب أن أسمع حدیثاً أتفرج به، فحدثني بشيء. فقلت: لأي الحدیث یقصد أمیر المؤمنین. قال: لما شاهدت وسمعت من أعاجیب الناس، وطرائف أخبارهم. فقلت: یا أمیر المؤمنین صاحب لنا في بدْوِ بني (۱) فلان کنت أغشاه وأتحدث إلیه، وقد أتت علیه ست وتسعون سنة أصح الناس ذهناً وأجودهم عقلاً (۱) وأكلاً، وأقواهم بدناً فغبرتُ (۱) عنه زماناً، ثم (۱) قصدته فوجدته ناحل البدن، کاسف البال، متغیر الحال، فقلت له ما شأنك؟ أأصابتك مصیبة؟ قال: لا. قلت: فما سبب هذا التغییر الذي أراه بك؟ قال: قصدت بعض القرابة في حي بني فلان فألفیت عندهم جاریة قد لاثت رأسها، وطلت بالورس ما بین قرنها إلی قدمها، علیها قمیص وقناع مصبوغان، وفي عنقها طبل تـوقع علیه وتنشد:

محاسنها سهامٌ للمنايا بَرَى ريبُ الزمان لهن سهماً

مُريَّه بأنواع الخطوب تصيب بفضله مهج القلوب

فأجبتها:

ففي شفتي في موضع الطبل ترتقي كما قد أبحت الطبل في جيدك الحسن هبيني عوداً أجوفاً تحت شَنَّة تمتَّع فيها بين نحرك والذقن /

فلما سمعت الشعر مني نزعت الطبل فرمت به في وجهي، وبادرت إلى الخباء فدخلت فلم أزل واقفاً حتى حميت الشمس على مفرق رأسي لا تخرج إليَّ ولا ترجع

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو الفضل».

<sup>(</sup>٢) في ت: «التي وصفها عبد الملك بالكمال».

<sup>(</sup>٣) في ت: «صاحب الثافي يدوي».

<sup>(</sup>٤) «عقلًا» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «فغبت».

<sup>(</sup>٦) «ثم» ساقطة من ت.

[إليّ] جواباً. فقلت: أنا [معها](١) والله كما قال الشاعر:

فوالله يا سلمى لقد طال موقفى (٢) على غير شيء يا سليمي أراقب

فضحك الرشيد حتى استلقى. وقال: ويحك يا عبد الملك، ابن ست وتسعين سنة يعشق؟ قلت: قد كان هذا يا أمير المؤمنين، فقال: يا عباسي، أعط عبد الملك مائة ألف درهم وردّه إلى مدينة السلام، فانصرفت، فإذا خادم يحمل شيئاً ومعه جارية تحمل شيئاً " فقال: أنا رسول بنتك \_ يعني الجارية التي وصفتها \_ وهذه جاريتها  $^{(3)}$ ، وهي تقرأ عليك السلام وتقول لك  $^{(9)}$ : إن أمير المؤمنين أمر لي بمال وثياب  $^{(7)}$  وهذا نصيبك منهما. فإذا المال ألف دينار، وهي تقول: لن نخليك من المواصلة بالبر، فلم تزل تتعهدني بالبر الواسع حتى كانت فتنة محمد، فانقطعت أخبارها عني. وأمر لي الفضل ابن الربيع من ماله بعشرة آلاف درهم  $^{(7)}$ .

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين المازني قال: حدَّثنا المعافى بن زكريا الجريري، قال: حدَّثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدَّثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال: قال الأصمعي: دخلت على جعفر بن يحيى بن خالد يوماً فقال لي: يا أصمعي، هل لك من زوجة؟ قلت: لا، قال: فجارية؟ قلت: جارية للمهنة. قال: هل لك أن أهبك جارية نظيفة، قلت: إني لمحتاج إلى جارية (^) فأمر بإخراج جارية في غاية الحسن والجمال والظرف، فقال لها: قد وهبتك لهذا، وقال: يا أصمعي خذها، فشكرته، والجمال والظرف، وقالت: يا سيدي، / تدفعني إلى هذا الشيخ مع ما أرى من سماجته

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) في ت، تاريخ بغداد: «اقامتي».

<sup>(</sup>٣) «ومعه جارية تحمل شيئاً» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «جائزتها».

<sup>(</sup>٥) «لك» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) «وثياب و» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٠/٤١٠ ـ ٤١٣.

<sup>(</sup>٨) في ت: «إلى ذلك».

وقبح منظره، وجزعت (١) جزعاً شديداً، فقال لي: يا أصمعي، هل لك أن أعوضك عنها ألف دينار، قلت ما أكره ذلك فأمر لي بألف دينار، ودخلت (٢) الجارية، فقال لي: يا أصمعي إني أنكرت على هذه الجارية أمراً، فأردت عقوبتها بك، ثم رحمتها منك (٣)، قلت: أيها الأمير فهلا (٤) أعلمتني قبل ذلك، فإني لم آتك حتى سرحت لحيتي، وأصلحت عمتي، ولو عرفت الخبر لصبرت على هيئة خلقتي، فوالله لو رأتني كذلك ما عاودت شيئاً تنكره منها أبداً ما بقيت (٥).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء قال: أخبرنا محمد بن جعفر التميمي، حدَّثنا أبو القاسم السكوني قال: حدَّثنا أبو العيناء قال: قال الأصمعي: دخلت أنا وأبو عبيدة على الفضل بن الربيع. فقال: يا أصمعي كم كتابك في الخيل؟ قال: قلت: جلد، قال: فاسأل أبا عبيدة عن ذلك، قال: خمسون جلداً، فأمر بإحضار الكتابين، ثم أمر بإحضار فرس، فقال لأبي عبيدة: اقرأ كتابك حرفاً حرفاً وضع يدك على موضع موضع موضع أنا بيطار، إنما ذا شيء [أخذته](١) وسمعته من العرب وألفته، فقال لي: يا أصمعي، قم فضع يدك على موضع مؤضع من الفرس، فقمت فحسرت عن ذراعي وساقي، ثم وثبت فأخذت بأذن الفرس، ثم وضعت يدي على فحسرت عن ذراعي وساقي، ثم وثبت فأخذت بأذن الفرس، ثم وضعت يدي على خافره(١٠)، فأمر لي بالفرس، فكنت إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة ركبت الفرس وأتيته (٩).

<sup>(</sup>١) في ت: «وفرغت».

<sup>(</sup>٢) في ت: «ودخل».

<sup>(</sup>٣) «ثم رحمتها منك» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «لوكان».

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٠/١١٩ ـ ٤١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٠/٤١٥.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، و «سمعته» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٨) في ت: «حتى أتيت على دينه» وفي الأصل: «حتى بلغ حافره» وما أثبتناه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٠/٤١٤ ــ ٤١٥.

ونقلت من خط أبي عبيد، عبيد الله محمد بن عمران المرزباني قال: حكى أبو الحسين بن محمد (١) بن بكير، عن أبيه قال: كنا يوماً عند الحسن بن سهل وبحضرته جماعة من أهل العلم منهم الأصمعي، وأبو عبيدة، والهيثم بن عدي وخلق كثير من الناس، وحاجب الحسن يعرض عليه الرقاع إلى أن وقع في خمسين رقعة، فلما فرغ من ذلك أقبل علينا فقال: قد فعلنا في يومنا خيراً كثيراً، ووقعنا في القصص بما فيه فرح لأهلها [وصلاح](٢)، ونحن نرجو أن نكون في ذلك مثابين فحدثونا(٣) في حق أنفسنا [فجعلنا] نذاكره(٤) العلم، فتكلم أبو عبيدة، والأصمعي وجرير بن حازم، والتبج المجلس بالمذاكرة إلى أن بلغوا إلى ذكر الحفاظ من أصحاب الحديث، فأخذوا في [ذكر]<sup>(٥)</sup> الزهري، والشعبي، وقتادة، وسفيان. فقال أبو عبيدة: وما حاجتنا إلى ذكر هؤلاء، وما ندري أصدق الخبر عنهم أم كذب، وبالحضرة رجل يزعم أنه ما أنسى شيئاً قط(٢١)، وأنه ما يحتاج أن يعيد نظره في دفتر، إنما هي نظرة، ثم يحفظ ما فيه فعرض بالأصمعي، فقال الحسن: نعم والله يا أبا سعيد، إنك لتجيء من هذا بما ينكر جداً، فقال الأصمعي: نعم، ما أحتاج أن أعيد النظر في دفتر، وما أنسيت شيئاً قط، فقال ١٢٠/ب الحسن: فنحن نجرب هذا القول بواحدة / ، يا غلام هات (٧) الدفتر الفلاني ، فإنه جامع لكثير مما أنشدتناه وحدَّثناه، فمضى الغلام ليحضر الدفتر، فقال الأصمعي: فأنا أريك ما هو أعجب من هذا، أنا أعيد القصص التي مرت وأسماء أهلها وتوقيعاتك فيها كلها، وامتحن ذلك بالنظر إليها. قال: وقد كان الحسن قال: عارضت(^) بتلك التوقيعات لأنها أثبتت في دفتر الإثبات (٩)، فأكبر ذلك مَنْ حضر واستضحكوا، فاستدعى الحسن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو الحسين بن عمرو».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «فخذوا بنا».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين في الأصل تذاكروا. وفي ت: «فجعلنا يذاكروا».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) «قط» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>V) «هات» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>A) في ت: «وقد كان الحسن عارض».

<sup>(</sup>٩) في ت: «في هذا الاثبات».

القصص بأعيانها من الحاجب فردت بأسرها، فابتدأ الأصمعي (١) فقال: القصة الأولى لفلان الفلاني قصته كذا وكذا وقعت أعزك الله بكذا وكذا حتى أتى على هذا السبيل على سبعة وأربعين قصة. فقال له (٢) الحسن: يا هذا، حسبك الساعة، والله تقتلك الجماعة بأعينها، يا غلام، خمسين ألف درهم فأحضرت خمس بدر، ثم قال: يا غلمان احملوها معه إلى منزله، فتبادر الغلمان لحملها، فقال: تنعم بالحامل كما أنعمت بالمحمول، قال: نعم لك ولست تنتفع بهم وقد اشتريتهم منك بعشرة آلاف درهم احمل يا غلام مع أبى سعيد ستين ألف درهم، قال: فحملت والله معه وانصرف الباقون بالخيبة.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: [أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبد الله قال:] (٢) أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: حدَّثنا أحمد بن يزيد المهلبي، حدَّثنا حماد بن إسحاق الموصلي، عن أبيه قال: سأل الرشيد عن بيت الراعي:

/ قتلوا ابن عفان الخليفة مُحْرَماً ودعا فلم أر مشله مخذولا ١٢١/أ

ما معنى محرماً؟ قال الكسائي: إحرام بالحج، فقال الأصمعي: والله ما كان أحرم بالحج، وقال الأصمعي: والله ما كان أحرم بالحج، ولا أراد الشاعر أنه أيضاً في شهر (ألله عرام، يقال: أحرم إذا دخل في الشهر، وأعام إذا دخل في العام. فقال الكسائي: ما هو غير هذا؟ وإلا فما أراد؟ فقال الأصمعي: ما أراد عدى بن زيد بقوله:

قتلوا كسرى بليل محرماً فتولى لم يسمتع بكفن

أي إحرام لكسرى؟ فقال الرشيد: ما تطاق<sup>(٥)</sup> فما المعنى؟ قال: كل مَنْ لم يأت شيئاً يوجب [عليه]<sup>(٢)</sup> عقوبة فهو محرم لا يحل شيء منه، فقال الرشيد: ما تطاق في الشعريا أصمعى<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) «فابتدأ» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) «له» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ولا أراد الشاعر إلا أنه في شهر».

<sup>(</sup>٥) «ما تطاق» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٠/٤١٦ ـ ٤١٧.

أخبرنا الحافظان: عبد الوهاب بن المبارك ومحمد بن ناصر قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أنشدنا أبو عمرو بن حيوية قال: أنشدنا [أبو دريد قال: أنشدنا](١) أبوحاتم قال: أنشدنا الأصمعى:

إذا جاء يوم صالح فاقبلنه فأنت على يوم الشقاء قدير -فقال: أتدرون من أين أخذت هذا؟ أخذته من قول العيارين أكثر من الشحم، فإنك على الجوع قادر(٢).

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبد القادر بن يوسف قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن صخر قال: حدَّثنا أبو القاسم عمر بن محمد بن سيف (٣)، حدَّثنا محمد بن القاسم الأنباري قال: حدَّثنا عبد الله بن بيان، عن ١٢١/ب الأصمعي/ قال: بينا أنا بالجبانة بالبصرة في يوم [صائف](٤) شديد حره، إذا أنا بجارية واضعة يدها على قبر وهي تقول بصوت حزين من قلب قرح:

بالجسد المستكن فيه تاه على كلّ من يليه وركن عز لأمليه يقرب من كف مجتنبيه تـؤذيـه أيـدى مـمرضـيـه كان به الله مستليه كنت بنفسى سأفتديه خفقت ماكنت أتقيه

ها أخبر القبر سائليه أم قَر عيناً بزائريه أم همل تسراه أحماط عملمما لو يعلم القبر ما يواري يا جبلًا كان لامتناع ونخلة طلعها نضيد ويا مريضاً (٥) على فراش ويا صبوراً على بلاءٍ يا موت لو تقبل افتداءً يسا موت ماذا أردت مني

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) بعد هذا الخبر من ت جاء خبر وفاة الأصمعي الذي في آخر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) في ت: «حدثنا أبو القاسم قال: أخبرنا محمد بن، حدثنا. . . . » .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «ويا مرابضاً».

موت رماني بفقد ألفي أذم دهري وأشتكيه أمَّنك الله كل روع وكل ما كنت تتقيه

قال الأصمعي: فدنوت منها، فقلت لها: يا جارية أعيدي علي لفظك، قالت: أوسمعت ذلك مني؟ فأنشدتها شعرها عن آخره، فقامت تنفض ثيابها وهي تقول: إن كان في عبادك(١) أصمعي فهو هذا.

قال المازني: سمعت الأصمعي يقول: بينا أنا أطوف بالكعبة إذا رجل على قفاه (٢) / كارة وهو يطوف، فقلت له: أتطوف وعليك كارة، فقال: هذه والدتي التي ١٢٢/أ حملتني أريد أن أؤدي حقها، فقلت له: ألا أدلك على ما تؤدي به حقها، قال: وما هو؟ قلت: تزوجها، قال: يا عدو الله، تستقبلني في أمي بمثل هذا؟ فرفعت يدها وصفعت قفا ابنها، وقالت: إذا قيل لك الحق تغضب؟!

أخبرنا القزاز قال أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا الأزهري قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو قال: أخبرنا أبو أخبرنا محمد بن العباس قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد الكندي قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: مات الأصمعي سنة عشر ومائتين، وقد بلغ ثمانياً وثمانين سنة، وكانت وفاته بالبصرة (٣).

قال محمد بن العباس: وحدثنا محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر قال: لما بلغ أبي موت الأصمعي جزع عليه ورثاه فقال:

لهفي على فقد الأصمعي لقد مضى نقصت بشاشات المحاسن بعده وقد كان نجم العلم فينا حياته

حميداً له في كل مصلحة سهم وودعنا إذ ودع الأنس والعلم فلما انقضت أيامه أفلل النجم

[قال المصنف: وقد ذكر أبو العتاهية أنه مات سنة خمس عشرة. وقال الكديمي:

<sup>(</sup>١) في ت: «في عباد الله».

<sup>(</sup>۲) في ت: «على كتفيه».

<sup>(</sup>٣) «وقد بلغ ثمان . . . . » إلى آخر الخبر ساقط من ت .

مات سنة سبع عشرة. والذي قاله أبو موسى أصح، ويدل عليه أن أبا العتاهية رثاه، وأبو العتاهية مات سنة إحدى عشرة.

وبلغ الأصمعي ثمانياً وثمانين سنة، وكانت وفاته بالبصرة [(١).

### ١١٨٤ - عُلَيَّةُ بنت المهدي(٢)

177/ب أمها أم ولد اسمها مكنونة، / اشتريت للمهدي بمائة ألف درهم، فغلبت عليه، وكانت الخَيْزَران تقول: ما ملك أمنة أغلظ علي منها فولدت له علية سنة ستين ومائة (٣).

وكانت عُليَّة أجمل النساء وأطرفهن وأكملهن عقلًا وأدباً ونزاهة وصيانة وظرفاً، وكان في جبهتها سعة (٤) تشين، فاتخذت العصابة المكللة بالجوهر لتستر به جبهتها، فهى أول من اتخذها(٥).

وكانت كثيرة الصلاة ملازمة للمحراب وقراءة القرآن، وكانت تتدين ولا تشرب النبيذ، وقالت: ما حرم الله شيئاً إلا وقد جعل فيما أحل عوضاً منه، فبماذا يحتج العاصي؟ وكانت تقول: اللهم لا تغفر لي حراماً أتيته ولا عزماً على حرام عزمته، ولا استفزعني [لهو](٢) إلا ذكرت نسبي من رسول الله على فقصرت عنه، ولا أقول ما أقول في شعري إلا عبئاً، وكانت تدخل على الرشيد فيكرمها(٢) ويأمرها بالجلوس معه على سريره فتأبى.

وكانت تحب أن تراسل بالأشعار مَنْ تختصه، فاختصَّت خادماً يقال له «طَلَّ» من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمتها في: الأغاني ١٩٩/١٠ ـ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأغاني ١٩٩/١٠.

رع) في ت: «سفعة».

<sup>(</sup>٥) انظر: الأغاني ١٠/٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سأقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) «فيكرمها» ساقطة من ت.

خدم الرشيد، فراسلته بالشعر، فلم تره أياماً فمشت علي ميزاب (۱) حتى رأته وقالت: قد كان ما كُلَّف تُه زمناً يا طَلَ من وَجْدٍ بكم يكفي حتى أتيتك (۲) زائراً عَجِلًا أمشي على حَتْفٍ إلى حَتفي (۳)

فحلف عليها الرشيد أن لا تكلم طَلّاً، ولا تسمي باسمه، فضمنت له ذلك فاستمع عليها يوماً وهي تقرأ (فإن لم يصبها وابل فطل) (٤) فقالت: فالذي نهى عنه أميس المؤمنين، فدخل عليها (٥) فقبَّل رأسها ووهب لها (١) طلًا.

وتزوجها موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ومن أشعارها الرائقة / :

> أوقعت في قسلبي السهوى وبدأتني بالوصل ثم ولها:

أو تنبيّى بساني متعب<sup>(۷)</sup> القلب عاني الملاح<sup>(۸)</sup> الحسان الملاح<sup>(۹)</sup> الرواني (۹)

ونجوت منه سالمة

قطعت وصلى ظالمة

كي تفك أسيراً يا ديار الغواني جادك الغيث منه ولها:

ليت سلمي تراني

ودموع عيني تستهل وتفقد

السياس بين جوانحي يتردد

<sup>(</sup>١) وفمشيت على الميزاب، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «حتى رأيتك».

<sup>(</sup>٣) في ت: «من حتف على حتف».

<sup>(</sup>٤) سورة: البقرة، الآية: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) «فدخل عليها» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) انظر: الأغاني: ٢٠٠/١٠ ـ ٢٠١.

<sup>(</sup>V) في ت: «مثبث».

<sup>(^)</sup> في ت: «المداج».

<sup>(</sup>٩) في ت: «الدواني».

إنى لأطمع ثم أنهض بالمني

١٢٣/ب شغف الفؤاد بـجـارة الجـنب يا جارتى أمسيت مالكة

فرِّجُوا كربى قىليلاً وافعلوا في أمير مشغو ولها:

صرمت أسماء حبلي فانصرم واستحلت قتلنا عامدة ولها:

أصابني بعدك ضر الهوي قد يعلم الله وحبسبى به

كتمت اسم الحبيب من العباد فيا شوقى (٢) إلى بلد خلي الله ولها:

ليس يستحسن في وصف الهوي بني الحب على الجور فلو لا تعيبا من محب ذلة

وشرقت وسعلت، ثم حُمَّتْ أياماً.

واليأس يجذبني إليه فأقعد

فظللت في حرب وفي كرب رقىي وغالبتى على لبى

فلقد صرت نحيلا ف بكم فعلاً جميلا

ظلمتنا كل من شاء ظلم وتبجنت عللاً لم تحترم

واعتادني شوق وإقلاق(١)/ أنى إلى وجهك مشتاق

وردَّدت الـصـبابـة فـي فـؤادي لعلى باسم من أهوى أنادي

عاشق يحسن تأليف الحجج أنصف المعسشوق فيه لسمج ذِلَّة العاشق مفتاح النفرج خِمم المأمون عُليَّة يوماً وجعل يقبَّل رأسها، وكان وجهها مُغَـطَّى فتأذَّت بـذلك

<sup>(</sup>١) في ت: «اخلاقي».

<sup>(</sup>٢) في ت: «فواشوقي».

وماتت في هذه السنة عن خمسين سنة رحمها الله(١).

١١٨٥ - منصور بن سلمة بن عبد العزيز بن سلمة الخزاعي(٢).

سمع من مالك، والليث، وروى عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى، قال الدارقطني: هو أحد الثقات الحفاظ الرفعاء الذين كانوا يسألون عن الرجال ويؤخذ بقوله فيهم. أخذ عنه أحمد، ويحيى، وغيرهما علم ذلك (٣).

توفي في هذه السنة بالمصيصة. وقيل: سنة تسع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الأغاني ١٠/٢٥٧ ـ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٣/٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٣ / ٧٠ ـ ٧١.

#### ثم دخلت

### سنة إحدى عشرة ومائتين

#### فمن الحوادث فيها:

أن ابن طاهر سُعي به إلى المأمون وقال رجل من إخوة المأمون للمأمون: يا أمير المؤمنين، إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب، وكذا كان أبوه، فأنكر ذلك / 172 المأمون، ثم عاد لمثل هذا (١) / القول، فدس إليه رجلاً وقال له: آمض في هيئة القرّاء والنساك إلى مصر فادع جماعةً من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطبا، واذكر مناقبه وفضله، ثم صِرْ من بعد ذلك إلى بطانة عبد الله بن طاهر، فادّعُه ورغبّه في استجابته له، وابحث عن دفين نيّته بحثاً شافياً. ففعل الرجل، حتى إذا دعا جماعة من الرؤساء، قعد يوماً ما بباب عبد الله بن طاهر، وقد ركب إلى عبيد الله بن السري بعد صلحه وأمانه، فلما انصرف قام إليه الرجل، فأخرج من كمه رقعة، فدفعها إليه، فأخذها بيده، فما هو إلا أن دخل خُرج الحاجب إليه فأدخله، فقال له: قد فهمت ما في رقعتك، بيده، فما هو إلا أن دخل خُرج الحاجب إليه فأدخله، فقال له: هل يجب شكر الله القاسم، وأخبره بفضائله، فقال له عبد الله أننصف؟ قال: نعم قال: هل يجب شكر الله على العباد (٢٠)؟ قال: نعم، قال: فهل يجب شكر بعضهم لبعض عند الإحسان؟ قال: نعم، قال: فتجيء إليّ وأنا على هذه الحال التي ترى لي خاتم في المشرق جائز وفي المغرب كذلك، وفيا (٢) بينهما أمري مطاع، ثم ما التفتّ يميناً ولا شمالاً إلا رأيت نعمة المغرب كذلك، وفيا (١) بينهما أمري مطاع، ثم ما التفتّ يميناً ولا شمالاً إلا رأيت نعمة المغرب كذلك، وفيا (٢) بينهما أمري مطاع، ثم ما التفتّ يميناً ولا شمالاً إلا رأيت نعمة

<sup>(</sup>١) في ت: «لمثل ذلك».

<sup>(</sup>۲) في ت: «على عباده».

<sup>(</sup>٣) في ت: «وما في بينهما».

لرجل أنعمها علي، فتدعوني إلى الكفر بهذه النعم(١١)، وهذا الإحسان، وتقول: اغدر بمن كان أولًا لهذا وآخراً واسْع في دمه، فسكت الرجل، فقال له: ارحل عن هذا البلد، فإني أخاف عليك، فلما آيس الرجل مما عنده، جاء إلى المأمون، فأخبره، فاستبشر، وقال: ذاك غرس يدي وإنَّف أدبي / وترْب تلقيحي (٢) ولم يُظهر لأحد من ذلك شيئاً (٣). ١٢٤ /ب

وفي هذه السنة: قدم عبد الله بن طاهر مدينة السلام من المغرب، فتلقَّاه العباس ابن المأمون وأبو إسحاق المعتصم وسائر الناس، وقدم معه بالمتغلّبين على الشام كابن [السرْج، وابن] أبي الجمل، [وابن] (٤) أبي الصقر(٥).

وفيها (٦): أمر المأمون منادياً، فنادى: برئت الذمَّة ممن ذكر معاوية بخير أو فضَّله على أحد من أصحاب رسول الله ﷺ (٧).

وحج بالناس في هذه السنة: صالح بن العباس وهووالي مكة<sup>(^)</sup>

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر (٩)

١١٨٦ - إبراهيم بن رستم، أبو بكر الفقيه المروزي(١٠)

سمع من مالك، وسفيان، وشعبة، وغيرهم. وروى عنه: أحمد بن حنبل، وقال يحيى: هو ثقة.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا

<sup>(</sup>١) في ت: «النعمة».

<sup>(</sup>٢) في ت: «تلفعي».

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ١١٥/٨ ـ ٦١٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الطبري ٦١٨/٨.

<sup>(</sup>٦) في ت: «وفي هذه السنة». (٧) انظر: تاريخ الطبري ٦١٨/٨.

<sup>(</sup>٨) انظر: تاريخ الطبري ٦١٨/٨.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «الأغياث».

<sup>(</sup>۱۰) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٧٢/٦.

أحمد بن علي بن يعقوب (١) قال: حدثنا محمد بن نعيم الضبي قال: حدثنا أبو العباس السياري (٢) قال: حدثنا عيسى بن محمد بن عيسى قال: حدثنا العباس بن مصعب قال: كان إبراهيم بن رستم من أهل كرمان، ثم نزل مرو، ثم سكة (٣) الدباغين، فاختلف إليه الناس، وعرض عليه القضاء فلم يقبل (٤)، وأتاه ذو الرياستين فلم يتحرك له، فقال له [أشكاب] (٥) وكان رجلًا متكلماً: عجباً لك، يأتيك وزير الخليفة فلا تقوم له، وتقوم من أجل هؤلاء الدباغين [عندك] (١) فقال رجل من أولئك المتفقهة: نحن من دباغي الدين الذي رفع إبراهيم بن رستم حتى جاءه وزير الخليفة، فسكت أشكاب (٧).

1/١٢٥ توفي إبراهيم بنيسابور في هذه السنة وقيل: في / سنة عشرة.

١١٨٧ - إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان، أبو إسحاق العنزي المعروف بأبي العتاهية الشاعر  $(^{\wedge})$ .

ولد سنة ثلاثين ومائة، أصله من عين التمر، ومنشؤه الكوفة، ثم سكن بغداد، وكان يقول في الغزل والمديح والهجاء، ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهد. وأبو العتاهية لقب.

قال أبو زكريا يحيى بن علي الزبيري: العتاهية من التعته وهو التحسن والتزين، قال: وقد كان يتحسن في زمن شبابه، ومن أسباب ذلك:

ما أخبرنا به [أبو] منصور القزاز<sup>(٩)</sup> قال أخبرنا الخطيب قال: أخبرني علي بن أيوب القمي قال: حدثنا محمد بن عمران المرزباني قال: أخبرنا محمد بن يحيى

<sup>(</sup>٩) في ت: «أبو منصور القزاز». وفي الأصل: «البزاز».



<sup>(</sup>١) في ت: «أحمد بن على قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الزيادي».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد «ثم نزل بمرو في سكة الدباغين».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فلم يفعل».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «اسكاف» والتصحيح من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٧٣/٦.

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٥٠/٦ ـ ٢٦٠.

قال: حدثني محمد بن موسى البربري قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الهاشمي، عن أبي شعيب أحمد بن يزيد قال: قلت لأبي العتاهية، حدثني بقصتك مع عتبة، فقال [لي](١): أحدثك إنا قدمنا من الكوفة ثلاثة فتيان شباباً أدباء، ليس لنا ببغداد من نقصده، فنزلنا غرفة بالقرب من الجسر، وكنا نبكر فنجلس في المسجد الذي بباب الجسر في كل غداة، فمرت بنا يوماً امرأة راكبة معها خدم سود، فقلنا: مَنْ هذه؟ قالوا: خالصة، فقال أحدنا: قد عشقت [خالصة](٢) وعمل فيها شعراً. فأعَنَّاهُ عليه، ثم لم نلبث أن مرت أخرى راكبة معها خدم بيض، فقلنا: منْ هذه؟ قالوا: عتبة، فقلت: قد عشقت عتبة (٣) فلم نزل كذلك في كل يوم إلى أن التأمت لنا أشعار كثيرة فدفع صاحبي بشعره إلى خالصة، ودفعت أنا شعرى إلى عتبة، وألححنا إلحاحاً شديداً / فمرة تقبل ١٢٥/ب أشعارنا، ومرة نطرد، إلى أن جدُّوا في طردنا فجلست عتبة يوماً في أصحاب الجوهر، ومضيت فلبست ثياب راهب، ودفعت ثيابي إلى إنسان كان معي، وسألت عن رجل كبير من أهل السوق، فدللت على شيخ صائغ، فجئت إليه فقلت: إنى رغبت في الإسلام على يد هذه (٤) المرأة، فقام معى وجمع جماعة من أهل السوق وجاءها، فقال: إن الله ساق لك أجراً، هذا راهب قد رغب في الإسلام على يديك، قالت: هاتوه، فدنوت منها، فقلت، أشهد أن لا إلَّه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وقطعت الزنار، ودنوت فقبَّلت يدها، فلما فعلت ذلك رفعت البرنس فعرفتني، فقالت: نحُّوه لعنه الله، فقالوا: لا تلعنيه فقد أسلم، فقالت: إنما فعلت لقذره، فعرضوا عليَّ كسوة، فقلت: ليس بي (٥) حاجة [هذه](٦) وإنما أردت أن أتشرف بولائها والحمد لله الذي مَنَّ عليَّ بحضوركم. وجلست فجعلوا يعلمونني (٧) الحمد، وصليت معهم العصر، وأنا في ذلك بين يديها أنظر إليها لا تقدر لي على حيلة، فلما انصرفت لقيت خالصة فشكت إليها فقالت: ليس

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «فقلت قد عشقت عتبة» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ بغداد: «على يدي».

<sup>(</sup>٥) في ت: «لست».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) في ت: «فجدلوا يعلمونني».

يخلو هذان من أن يكونا عاشقين أو مستأكلين، فصح عزمهما على امتحاننا بمال على أن ندع التعرض (١) لهما، فإن قبلنا المال فنحن مستأكلان، وإن لم نقبله فنحن عاشقان، فلما كان الغد مرت خالصة، فعرض لها(٢) صاحبها، فقال له الخدم: اتبعنا فتبعهم، ثم مرت عتبة فقال لى الخدم: اتبعنا فتبعتهم، فمضت بي إلى منزل خليط بـزاز، فلما ١٢٦/أ جلست، دعت بي، فقالت [لي] (٢): يا هذا، إنك شاب وأرى لك (٤) أدباً / وأنا حرمة خليفة [وقد تأنيتك] (°) فإن أنت كففت وإلا أنهيت أمرك (١) إلى أمير المؤمنين، ثم لم آمن علیك، قلت: فافعلی بأبی أنت وأمی [فإنك] $^{(V)}$  إن سفكت دمی أرحتنی، فأسألك بالله إلا فعلت (^) ذلك ، إذ لم يكن لى فيك نصيب، فأما الحبس والحياة ولا أراك ، فأنت في حرج من ذلك، فقالت: لا تفعل يا هذا و ابق على نفسك، وخذ هذه الخمس مائة دينار واخرج من هذا البلد. فلما سمعت ذكر المال ولّيت هارباً، فقالت: ردّوه، فلم تزل تزدني فقلت: جعلت فداك، ما أصنع بعرض [من] الدنيا و [أنا](٩) لا أراك، وإنك لتبطئين يوماً واحداً عن الركوب فتضيق بي الأرض بما رحبت. وهي تأبي إلا ذكر المال، حتى جعلت [لي] (١٠٠<sup>/</sup> ألف دينار، فأبيت وجاذبتها مجاذبة شديدة، وقلت: لو أعطيتيني جميع ما يحويه الخليفة ما كانت لي فيه حاجة، وأنا لا أراك [وأقنع بالفقد](١١) بعد أن أجد السبيل إلى رؤيتك. وخرجت فجئت الغرفة التي كنا ننزلها، فإذا صاحبي مورم الأذنين، وقد امتحن بمثل ما امتحنت، فلما مَدّ يده إلى المال صفعوه، وحلفت خالصة لئن رأته

<sup>(</sup>١) في ت: «على أن تدفع إلينا وقت التعرض».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فتعرض صاحب لها».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وأرى بك».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «وإلاً أنهيت ذلك».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في ت: «إلا أن فعلت».

<sup>.</sup> (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

بعد ذلك اليوم لتودعنه الحبس، فاستشارني في المقام، فقلت: اخرج وإياك أن تقدر عليك  $^{(1)}$ ، ثم التقتا فأخبرت كل واحدة صاحبتها الخبر، وأحمدتني عتبة  $^{(7)}$ ، وصح عندها أني محب محق  $^{(7)}$ ، فلما كان بعد أيام دعتني عتبة وقالت: بحياتي عليك إن كنت تعزها إلا أخذت  $^{(3)}$  ما يعطيك الخادم، فأصلح به شأنك فقد غمني سوء حالك، فامتنعت، فقالت: ليس هذا مما تظن، ولكني  $^{(0)}$  لا أحب أن أراك في هذا الـزي، فقلت: / لو أمكنني أن تريني في زي المهدي لفعلت ذاك، فأقسمت عليّ، فأخذت  $^{(17)}$  الصرّة، فإذا فيها ثلاثمائة دينار فاكتسيت كسوة حسنة  $^{(1)}$ ، واشتريت حماراً  $^{(4)}$ .

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو الطيب طاهر بن عبد الله قال: أخبرنا المعافى بن زكريا قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثني علي بن محمد بن أبي عمرو البكري قال: حدثني علي بن عثمان قال: حدثني أشجع (^) السلمي قال: أذن لنا المهدي وللشعراء في الدخول عليه، فدخلنا، فأمرنا بالجلوس، فاتفق أن جلس إلى جنبي بشار، فسمع حسّاً، فقال: يا أشجع، مَنْ هذا؟ فقلت: أبو العتاهية، فقال لي: أتراه ينشد في هذا المحفل؟ فقلت: أحسبه سيفعل، فأمره المهدي النشد، فأنشده: \*ألا ما لسيدي مالها\* قال: فَنَحْسني بمرفقه، ثم قال لي (٩): ويحك، رأيت أجسر (١٠) من هذا ينشد مثل هذا الشعر في مثل هذا الموضع حتى بلغ إلى قوله:

أتته (۱۱) الخلافة منقادة إليه تجرّر أذيالها

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿وَإِيَاكُ أَنْ تَرَاكُ عَلَيْكُۥ .

<sup>(</sup>۲) (عتبة) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «إن محق».

<sup>(</sup>٤) في ت: وإن كنت تعزني خذ،

<sup>(°)</sup> في الأصل: «ولكن».

<sup>(</sup>٦) (حسنة) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٥٤/٦ \_ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٨) في ت: وإسحاق السلمي.

<sup>(</sup>٩) ولي، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «أرأيت أجن».

<sup>(</sup>۱۱) في ت: (أتتك).

فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها ولو رامها أحد غيره لزُلزلت الأرض زلزالها ولولم تطعه بنات النفو سر(۱) لما قبل الله أعمالها.

فقال بشار: [انظر]<sup>(۲)</sup> ويحك يا أشجع، انظر هل طار الخليفة عن فراشه<sup>(۳)</sup>، قال: لا والله<sup>(٤)</sup> ما انصرف أحد من ذلك المجلس بجائزة غير أبي العتاهية<sup>(٥)</sup>.

أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد] (٢) قال أخبرنا أحمد بن علي / قال: أنبأنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل قال: أنبأنا إسهاعيل بن سعيد المعدل قال: أخبرنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال: قال لي أبو عبد الله محمد بن القاسم الكوكبي (٧) قال: أخبرني العتبي قال: رأيت مروان بن أبي حفصة واقفاً بباب الجسر ، كئيباً حزيناً آسفاً ينكت بسوطه (٨) في معرفة دابته ، فقيل له: يا أب السمط، ما الذي نراه بك؟ قال: أخبركهم بالعجب، مدحت أمير المؤمنين فوصفت له ناقتي من خطامها إلى خفيها و [وصفت] (٩) الفيافي من اليمامة إلى بابه أرضاً أرضاً ، ورملة رملة ، حتى [إذا] (١٠) أشفيت منه على غنى النفس والدهر جاء ابن بياعة العجاجير (١١) يعني أبا العتاهية \_ فأنشده بيتين فضعضع بهما شعري ، وسوّاه بي في الجائزة ، فقيل له: وما البيتان ؟ فأنشد:

إن المطايا تشتكيك لأنها قطعت إليك سباسباً ورمالا

<sup>(</sup>١) في ت: «القلوب».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فرشة».

<sup>(</sup>٤) في ت: «لا فلا والله»

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٥٧/٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) «الكوكبي» ساقط من ت.

<sup>(</sup>۸) في ت: «بصوته».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>١١) في تاريخ بغداد. النخاخير».

فإذا رحلن إسنا رحسلن بخفة وإذا رجعن بنا رجعن ثقالا(١)

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا أبو محمد أحمد بن علي بن أبي عثمان قال: أخبرنا أبو الحسن بن المنادي قال: أنشدني أبو بكر يوسف بن يعقوب لأبى العتاهية:

كم يكون الستاء ثم المصيف وانتقال من الحرور إلى الظل يا قليل يا قليل يا قليل البقاء في هذه الدار عجباً لأمرىء يذل للذي دند

وربیع یمضی ویاتی خریف وسیف الردی علیك منیف إلى كم یغرك التسویف / ۱۲۷/ب سیا<sup>(۲)</sup> ویكفیه كل یوم رَغیف

أخبرنا عبد الوهاب (٣) وأخبرنا ابن ناصر قالا: أنبأنا ابن عبد الجبار قال: أخبرنا الحسين بن النصيبي قال: حدثنا إسماعيل بن سويد قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدثنا أبو بكر بن خلف (٤) قال: حدثنا أبو بكر الأموي قال: قال الرشيد لأبي العتاهية: الناس يزعمون أنك زنديق، قال: يا سيدى، كيف أكون زنديقاً، وأنا الذي أقول:

أيا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد والله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

أخبرنا [عبد الرحمن بن محمد]<sup>(٥)</sup> القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو حنيفة المؤدّب قال: حدثنا المعافى بن زكريا قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدثنا عسل بن ذكوان قال: أخبرنا دماذ، بن [ذكوان عن]<sup>(١)</sup> حماد بن شقيق قال:

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في: تاريخ بغداد

<sup>(</sup>۲) في ت: «لدى المال».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال وأخبرنا».

<sup>(</sup>٤) في ت: «حدثنا عبد الله بن خالد».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبتناه من ت.

قال أبو سلمة الغنوي(١): قلت لأبي العتاهية: ما الذي صرفك عن قول الغزل إلى قول الزهد؟ قال: إذاً والله أخبرك، إنى لما قلت:

الله بيني وبين مولاتي منحتها مهجتي وخالصتي هيمني حبنها وصيدرني

أهدت لي الصد والملامات(٢) فكان هجرانها مكافاتي أحدوثة في جميع جاراتي

رأيت في المنام في تلك الليلة كأن آتياً أتاني فقال: ما أصبت<sup>(٣)</sup> أحداً تدخله بينك وبين عتبة يحكم لك عليها بالمعصية إلا الله تعالى. فانتبهت مذعوراً وتبت إلى الله الله الله عليها بالمعصية إلى الله عليها بالمعصية إلى الله عليها بالمعصية إلى الله عليها بالمعصية إلى الله تعالى من ساعتي من قول الغزل (٤) / .

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا عثمان [بن أحمد] (٥) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن البراء قال: أنشدني أحمد بن علي بن مرزوق لأبي العتاهية وهو يكيد بنفسه:

لي هذه لك منذ حين لك فاستملت على الظنون ك وكَلَّه بعد السكون بك من علامات المنون (٧)

يا نفس قد مثلت حيا وشككت أنّي ناصحً فتأملي ضعف الحرا وتيقني أن الصدي

توفي أبو العتاهية في جمادى الآخرة من هذه السنة ببغداد. وقيل: في سنة ثلاث عشرة، وقبره على نهر عيسى قبالة قنطرة(^) الزياتين.

<sup>(</sup>١) «الغنوي» ساقط من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: والملالات.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: دما وجدت.

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٥٨/٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) وأحمد بن، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>V) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٦/٢٦٠.

<sup>(</sup>٨) في ت: ١١عند قنطرة، .

أخبرنا أبو منصور (١) القزاز قال: أخبرنا أبو بكر (٢) بن ثابت قال: حدثني عبد العزيز بن علي الوراق قال: سمعت عبد الله بن أحمد [بن علي] المقرى و(٣) يقول: سمعت [محمد بن] مخلد العطار يقول: سمعنا [إسحاق بن] (١٠) إبراهيم البغوي يقول: قرأت على قبر أبي العتاهية:

أَذَن حتى تسمعي اسمعي ثم عي وعي أنا رهن بمضجعي فاحذري مثل مصرعي عشت تسعين (°) حجة ثم فارقت مجمعي ليس زاد سوى التقى فخذي منه أو دعي (١)

١١٨٨ ـ أحمد بن أبي خالد، أبو العباس.

[وزير المأمون] (١٠ وكان ذا رأي وفطنة، إلا أنه كانت له أخلاق وفظاظة، فقال له رجل: والله لقد أعطيت ما لم يعطه رسول الله ﷺ فقال: والله لئن لم تخرج مما قلت لأعاقبنّك، فقال/ قال الله تعالى لنبيه ﷺ فولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من ١٢٨/بحولك (٧) وأنت فظ غليظ القلب، ولا ينفضون من حولك.

وروى إبراهيم بن العباس قال: كنت أكتب لأحمد بن أبي خالد، فدخلت عليه يوماً فرأيته مطرقاً مفكراً مغموماً، فسألته عن خبره، فأخرج إلي رقعة، فإذا فيها أن حظية من أعز جواريه عليه، [كان] (^) يختلف(٩) عليها غيره، ويستشهد على ذلك خادمين كانا ثقتين عنده (١٠)، قال لي : دعوت الخادمين وسألتهما عن ذلك، فأنكراه، فتهددتهما

<sup>(`)</sup> أبو منصرر، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: وأخبرنا احمد بن ثابت،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المنوى).

<sup>(</sup>٤) في ت: وسبعينه.

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ الطبري ٢٦٠/٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) سورة: آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل: «يخالف».

<sup>(</sup>۱۰) في ت: دكانا ثفين عندك.

فأقاما على الإنكار فضربتهما، فاعترفا على الجارية بكل ما كان في الرقعة وإني لم أذق أمس ولا اليوم شيئاً، وقد هممت بقتل الجارية. قال: فوجدت مصحفاً بين يديه ففتحته، وكان أوّل ما وقعت عيني عليه: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة [فتصبحوا على ما فعلتم نادمين](١) الآية.

قال: فشككت أنا في صحة الحديث، وأريته ما خرج به الفأل، وقلت له: دعني أتلطف في كشف هذا. فقال: افعل، فخلوت بأحد الخادمين ورفقت به وباحثته عن الأمر، فقال: النار ولا العار، وذكر أن امرأة أحمد بن أبي خالد وجهت إليه بكيس فيه ألف دينار وسألته الشهادة على الجارية وأمرته أن لا يذكر شيئاً إلا بعد أن يوقع به المكروه لئلا يرتاب به (٢)، ويكون أثبت للخبر، وأحضر الكيس مختوماً بخاتم المرأة، ودعوت لئلا يرتاب به فالمؤلف وأمرته أن لا / يذكر شيئاً، فأكتب إلى أحمد بالبيان، فما وصل إليه (٣) حتى وردت عليه رقعة الحرة (٤) تعلمه أن الرقعة الأولى من فعلها كانت غيرة عليه من الجارية، وأن جميع ما فيها باطل، وأنها حملت الخادمين على ذلك، وأنها تائبة إلى الشه من هذا الفعل، فجاءته براءة الجارية من كل جهة، فسر بذلك وزال ما كان به، وأحسن إلى الجارية.

قال أبو بكر الصولي: مات أحمد بن أبي خالد وزير المأمون يوم الإثنين لعشر خلون من ذي الحجة (٥) سنة إحدى عشرة وماثتين، فصلى عليه المأمون، فلما دُلّيَ في قبره ترجم عليه وقال: كنت والله كما قال الشاعر:

أخو الجد إن جد الرجال وشمروا وذو باطل إن كان في القوم باطل

<sup>(</sup>١) سورة: الحجرات، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) في ت: «مكروها ينهمه».

<sup>(</sup>٣) في ت: «فبادرت إلى أحمد بالبشارة فما وصلت إليه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «رقعة أخرى».

<sup>(</sup>٥) في ت: «ذي القعدة».

۱۱۸۹ ـ رويم بن يزيد (۱)، أبو الحسن المقرىء، مولى العوام بن حوشب الشيباني  $(\Upsilon)$ .

[كان يسكن نهر القلايين، وله هناك مسجد معروف به] (۳) كان يقرىء فيه، حدّث عن الليث بن سعد، روى عن محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكان ثقة.

توفي في هذه السنة.

1190 ـ زياد بن يونس [بن سعيد](1) بن سلامة بن الحضرمي الإسكندراني، يكنى أبا سلامة.

روى عن مالك، والليث، وابن لهيعة، وقرأ على نافع، وكان طالباً للعلم، وكان يُسمى سوسة العلم، وهو أحد الأثبات الثقات.

1۲9/ب

توفي بمصر في هذه / السنة.

 $^{(Y)}$  بن صالح [بن مسلم] $^{(Y)}$  العجلي الكوفي المقرىء $^{(Y)}$  .

ولد سنة إحدى وأربعين ومائة وقرأ على حمزة الزيات، وسمع فضيل بن مرزوق، ونصر بن معاوية. وثقه يحيى، وأخرج عنه البخاري، وكان قاضياً بناحية شيراز.

توفي في هذه السنة وله ست وسبعون سنة .

كان واقد مولى عبد الله بن عامر بن كريز، سمع علي أباه وأبا حمزة السكري. وتوفى في هذه السنة.

<sup>(</sup>١) في ت: « بن محمد» بدلاً من «يزيد».

<sup>(</sup>٢) والشيباني، ساقط من ت. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٨/ ٤٢٩ \_ ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

ر ) (٥) في الأصل: «عبيد الله».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٩٧٧/٩.

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٣٠٨/٧. والتقريب ٢/٣٥. والتاريخ الكبير ٢/٦٧٠.

#### $^{(1)}$ . $^{(1)}$ الجوزجاني $^{(1)}$ .

سمع ابن المبارك، وأبا يوسف، ومحمد. وكان فقيهاً بصيراً بالرأي، يذهب مذهب أهل السُّنّة [في القرآن] (٣)، وكان نعم الرجل، قال أبو حاتم الرازي: كان صدوقاً.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا الحسين بن علي الصيمري قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرىء قال: حدثنا بكر بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عطية قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال: أحضر المأمون موسى بن سليمان ومعلى الرازي، فبدأ بأبي سليمان لسنه وشهرته بالورع، فعرض عليه القضاء، فقال: يا أمير المؤمنين، احفظ حقوق الله في القضاء ولا تول على أمانتك مثلي، فإني والله غير مأمون الغضب، ولا أرضى نفسي لله أن أحكم في عباده. قال: صدقت وقد أعفيناك(٤).

#### ۱۱۹٤ ـ معلى بن منصور، أبو يعلى الرازي<sup>(٥)</sup>.

حدَّث عن مالك، والليث بن سعد، وشريك، وغيرهم، روى عنه ابن المريني / وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو خيثمة. وكان ثقة فقيهاً، أخذ عن أبي يوسف القاضى، طلبوه للقضاء مراراً فأبى.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد [بن علي] (٢) بن ثابت قال: أخبرنا الصيمري قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرىء قال: حدثنا بكر بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن عطية قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال: أحضر المأمون موسى بن سليمان ومعلى الرازي فعرض على موسى القضاء فامتنع، فأقبل على معلى فقال له مثل ذلك، قال: لا أصلح، قال: ولم؟ قال: إني رجل أداين، فأبيت مطلوباً وطالباً. قال:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٣ /٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٣ /٣٧.

۵) انظر ترجمته في: ۱۸۸/۱۳.

<sup>(</sup>٦) في ت: «أخبرنا أحمد بن على».

نأمر بقضاء دينك وتتقاضى ديونك، فمَنْ أعطاك قبلنا منه ومَنْ لم يعطك عوضناك [ما لك عليه] قال: ففي شكوك [في](١) الحكم، وفي ذلك تلف أموال الناس، قال: يحضر مجلسك أهل الدين إخوانك، فما شككت فيه سألتهم عنه، وما صح عندك أمضيته. قال: يا سبحان(٢) الله، أنا أرتاد رجلاً أوصي إليه من أربعين سنة ما أجد [من أوصي إليه](٣) فمن أين أجد من يعينني على حقوق الله الواجبة حتى أثتمنه على ذلك فأعفاه(٤).

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: حدَّثنا محمد بن العباس قال: حدَّثنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدَّثنا عمار بن بكار القافلاني قال: حدَّثنا محمد بن إسحاق والعباس بن محمد قالا: سمعنا عمار بن معين يقول: كان المعلى بن منصور الرازي يوماً يصلي فوقع على رأسه كور الزنابير، فما التفت ولا انفتل (٥) / حتى أتم صلاته، فنظروا فإذا رأسه قد صار هكذا من ١٣٠/ب شدة الانتفاخ (٦).

توفي معلى في هذه السنة وكان ينزل الكرخ في قطيعة الربيع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «يا سبحان» ساقط من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) لم أجد الخبر في ترجمته في تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) «ولا انفتل» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٨٩/١٣.

# ثم دخلت

# سنة اثنتي عشرة ومائتين

#### فمن الحوادث فيها:

توجيه المأمون محمد بن حميد [الطوسي](١) لمحاربة بابك، فمضى على طريق الموصل، وأخذ جماعة من المتغلبة بأذربيجان فبعث بهم إلى المأمون(٢).

وفيها: خلع أحمد بن محمد العمريّ المعروف بالأحمر العين باليمن (٣).

وفيها: وأى المأمون محمد بن عبد الحميد اليمن(٤).

وفيها: أظهر المأمون القول بخلق القرآن، وأن علي بن أبي طالب أفضل الناس بعد رسول الله على ، وذلك في شهر ربيع الأول(٥).

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد(٦).

\* \* \*

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١١٩٥ ـ إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، يكنى أبا حيان، وقيل: أبا عبد الله  $(^{\vee})$ .

حدَّث عن أبيه، وعن مالك بن مغول وعنهما، وكان فقيهاً على مـذهب جده،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الطبري ٦١٩/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٦١٩/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٦١٩/٨.

<sup>(</sup>٥)انظر:تاريخ الطبري ١٩٩/٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ الطبري ٦١٩/٨.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٤٣/٦.

وتولى / قضاء الرصافة سنة أربع وتسعين بعد محمد بن عبد الله الأنصاري، فأقام مدة ١/١٣١ ثم انصرف، وولي قضاء البصرة سنة عشر ومائتين لما عزل عنه يحيى بن أكثم، وأقام به سنة، ثم عزل بعيسى بن أبان.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا [أحمد بن علي] الخطيب [قال: أخبرنا] أبو الطيب الطبري قال: حدَّثنا المعافى بن زكريا [قال: حدَّثنا] محمد بن (٢) محمد بن إبراهيم الحكمي قال: قال أبو عبد الله محمد بن القاسم: لما عزل إسماعيل بن حماد عن البصرة شيعوه فقالوا: عففت عن أموالنا وعن دمائنا. فقال: وعن أبنائكم! يعرض بيحيى بن أكثم [في اللواط] (٢).

أخبرنا [عبد الرحمن بن محمد] القزاز قال: أخبرنا [أحمد بن علي] (4) الخطيب قال: حدَّثنا الصيمري قال: حدَّثنا محمد بن عمران المرزباني قال: أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب قال: حدَّثنا أبو العيناء قال: قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: ما ورد علي مثل امرأة تقدمت إلي فقالت: أيها القاضي، ابن عمي زوجني من هذا ولم أعلم، فلما أعلمت رددت، فقلت لها: ومتى رددت؟ قالت: وقت علمت، قلت: ومتى علمت؟ قالت: وقت رددت (6). فما رأيت مثلها (7).

<sup>(</sup>١)ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: وحدثنا محمد بن قاسم قال: لما عزل إسماعيل. . . ، .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من تاريخ بغداد انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٤٤/٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) وقلت: ومتى . . . ، وددت ساقطة من ت .

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٤٤/٦.

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٤٤/٦.

١٣١/ب إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة في دار المأمون يقول: القرآن مخلوق وهو ديني / ودين أبي وجدي (١٦)

توفي [إسماعيل]<sup>(۱)</sup> في هذه السنة<sup>(۳)</sup>.

١١٩٦ -خلف بن الوليد، أبو جعفر الجوهري(٤).

سمع ابن أبي ذئب، وشعبة، وهشيماً. وروى عنه: أحمد بن حنبل<sup>(٥)</sup>، وانتقل إلى مكة فنزلها.

قال يحيى بن معين: هو ثقة.

توفي في هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢٤٥/٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) وفي هامش الأصل: «إن صحت هذه الرواية فقد كذب على أبيه وجده».

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٨/٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) (بن حنبل) ساقطة من ت.

### ثم دخلت

## سنة ثلاث عشرة ومائتين

#### فمن الحوادث فيها:

موت [طلحة بن] طاهر بخراسان (۱)، فولَّى المأمون أخاه [أبا إسحاق] (۲) الشام ومصر، وولى ابنه العباس بن المأمون الجزيرة والثغور والعواصم، وأمر لهما ولعبد الله بن طاهر، لكل منهم بخمسمائة ألف دينار، وولى غسان بن عباد السند (۳).

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد (٤).

#### \* \* \*

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

 $^{(\circ)}$ . أبو جعفر الكاتب مولى بني عجل  $^{(\circ)}$ .

كان من أفاضل كُتَّاب المأمون وأذكاهم، وأفطنهم وأجمعهم للمحاسن، وكان فصيحاً مليح الخط يقول الشعر، وزر للمأمون بعد أحمد بن [أبي](٢) خالد.

أخبرنا [أبو] منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمـد بن علي بن ثابت قـال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «موت طاهر الخراساني» وما بين المعقوفتين ذكرفي الهامش.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وأخاه المأمون، وما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٢٠٠/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٨/٦٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢١٦/٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال: [أخبرنا الحسين بن صفوان، حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا قال] (١): أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال: أشرف أحمد بن يوسف وهو أبي الدنيا قال] (٢) شاطىء دجلة، فجعل يتأمله / ويتأمل دجلة، ثم تنفس وقال متمثلاً:

ما أطيب العيش لولا موت صاحب ففيه ما شئت من عيب لعائبه قال: فما أنزلناه حتى مات (٢).

وكانت وفاته في هذه السنة.

١١٩٨ ـ أسد بن الفرات بن سنان، أبو عبد الله الفقيه.

قاضي إفريقية مغربي صاحب الكتب على مذهب مالك المعروفة بالأسدية. ولد سنة أربعين ومائة، وكان عنده الموطأ عن مالك، وأقام بالكوفة، فكتب عن أهلها وكتب بالري عن جرير بن عبد الله بن عبد الحميد.

وتوفي بصقلية في ربيع الآخر<sup>(٤)</sup> من هذه السنة. وهو محاصر بسرقوسة، وهو أمير تلك السرية.

١١٩٩ - أسود بن سالم، أبو محمد العابد (٥٠).

سمع حماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وإسماعيل بن علية، وغيرهم، وكان ثقة ورعاً فاضلاً. وكان بينه وبين معروف الكرخي مؤاخاة ومودة.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي [بن ثابت] قال: حدثنا عبد الله بن أبي الحسن بن محمد الخلال قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمران

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد ٥/٢١٨.

<sup>(</sup>٤) في ت: «ربيع الأول».

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٧/ ٣٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

قال: أخبرنا أبو بكر بن مجاهد قال: حدثنا أبو عيسى الختلي قال: حدثنا أبو يوسف القاضي قال: كنا عند أسود بن سالم وقد كان يستعمل من الماء شيئاً كثيراً [ثم ترك ذاك] (۱) فجاء رجل فسأله عن ذلك فقال: هيهات ذهب (۲) ذاك، كنت ليلة باردة قد قمت في السحر فأنا استعمل ما كنت أستعمله، فإذا هاتف هتف بي فقال: يا أسود ما / هذا ١٣٢/ب يحيى بن سعيد الأنصاري حدثنا عن سعيد بن المسيب «إذا جاوز الوضوء ثلاثاً لم ترتفع إلى السماء». قال: قلت: أجني ويحك مَنْ تكون؟ قال: ما هو إلا ما تسمع. فقلت: مَنْ أنت عافاك الله؟ قال: يحيى بن سعيد الأنصاري قال: حدثنا عن سعيد بن المسيب إذا جاوز الوضوء ثلاثاً لم ترتفع إلى السماء. قال: قلت (۳): لا أعود [لا أعود] المسيب إذا جاوز الوضوء ثلاثاً لم ترتفع إلى السماء. قال: قلت (۳): لا أعود [لا أعود] فأنا اليوم يكفيني كف من ماء (٤).

أخبرنا منصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو القاسم بن عبد المنذر القاضي قال: حدثنا عبد الصمد بن علي الطوسي قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن زياد قال: حدثني أحمد بن الحاكم الصاغاني قال: جاء رجل إلى ابن حميد فقال: إني اغتبت أسود بن سالم، فأتيت في منامي فقيل لي: تغتاب ولياً من أولياء الله لو ركب حائطاً ثم قال له سر لسار(°).

• ١٢٠٠ ـ بشر بن أبي الأزهر القاضي [النيسابوري] (٢). واسم أبي الأزهر: يزيد، وكنية بشر: أبوسهل.

كان من أعيان فقهاء الكوفيين وزهادهم. سمع ابن المبارك، وابن عيينة، وأبا معاوية، وغيرهم. وتفقه على أبي يوسف.

أخبرنا زاهر بن طاهر قال: أخبرنا أحمد بن الحسين البيهقي قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، أخبرني محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) (ذهب) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) من أول: «أجني، ويحك . . . ، حتى «إلى المسماء قال: قلت، ساقطة من ت .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٣٦/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٣٧/٧.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

أبي قال: حدثنا(١) محمد بن عبد الوهاب قال: سمعت بشر بن أبي الأزهر وسأله رجل المراء عن مسألة فأخطأ فيها / فقال: كنت هممت أن آتي الطاهري ـ يعني عبد الله بن طاهر فأسأله أن يأمر الحراس فينادوا في البلد في الناس: مَنْ سأل بشر بن أبي الأزهر عن مسألة في النكاح فإنه قد أخطأ فيها، فقال له رجل: أنا أعرف الرجل الذي سألك عن المسألة (٢) هو في مكان كذا وكذا. فأتى به فرجع عن قوله ذلك وبصره بالصواب.

توفي في رمضان في هذه السنة.

۱۲۰۱ - ثمامة بن أشرس أبو معين النميري $^{(7)}$ .

أحد المعتزلة البصريين، ورد بغداد، واتصل بالرشيد وغيره من الخلفاء، وحكى عنه الجاحظ وغيره.

وروى أبو بكر الصولي قال: حدثني المقدمي قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثني الوليد بن عباس قال: خرج ثمامة بن أشرس من منزله بعد المغرب وهو سكران، فإذا هو بالمأمون (٤) قد ركب في نفر، فلما رأى ثمامة عدل عن طريقه وبصر به المأمون فضرب كفل دابته وحاذاه، فوقف ثمامة، فقال له المأمون: ثمامة، قال: إي والله، قال: مَنْ أنا؟ والله، قال: سكران أنت؟ قال: لا. قال: أفتعرفني؟ قال: إي والله،. قال: مَنْ أنا؟ قال: لا أدري، فضحك المأمون حتى انثنى عن دابته، قال: عليك لعائن الله، قال: تترى يا أمير المؤمنين، فعاد في الضحك.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر [أحمد بن علي] (٥) بن ثابت قال: السراب أخبرنا الصيمري قال: حدثنا/ أبو عبيد الله المرزباني قال: أخبرني الصولي قال: قال الجاحظ قال ثمامة: دخلت إلى صديق لي أعوده وتركت حماري على الباب فخرجت،

<sup>(</sup>١) «حدثنا أبي قال»: ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) «عن المسألة» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٧/١٤٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بالمغرب».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

1/18

وإذا فوقه صبي <sup>(١)</sup>، فقال: حفظته لك، قلت: لو ذهب كان أعجب إليّ قال: فاحسبه قد ذهب وهبه لي واربح شكري، فلم أدْر ما أقول [له] (٢).

قال المرزباني وأخبرني أبو بكر الجرجاني قال: حدثنا محمد بن يزيد المبرد، عن الحسن بن رجاء: أن الرشيد لما غضب على ثمامة دفعه إلى سلام (٢) الأبرش، وأمره أن يضيق عليه، ويدخله بيتاً ويطبق عليه (٤) ويترك فيه ثقباً، ففعل دون ذلك، وكان يدس إليه (٥) الطعام، فجلس سلام عشية يقرأ في المصحف فقرأ: ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ (٦). فقال له ثمامة: إنما هو للمكذّبين، وجعل يشرحه ويقول: المكذّبون هم الرسل، والمكذّبون هم الكفار، فقال: قد قيل لي إنك زنديق ولم أقبل، ثم ضيق عليه أشد الضيق! ثم رضي الرشيد عن ثمامة (٧) وجالسه. فقال: أخبروني مَنْ أسوأ الناس حالاً؟ فقال كل واحد شيئاً. قال ثمامة: فبلغ القول إليّ، فقلت: عاقل (٨) يجري عليه خكم جاهل فتبينت الغضب في وجهه، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما أحسبني وقعت بحيث أردت؟ قال: لا والله فاشرح لي، فحدثته بحديث سلام، فجعل يضحك حتى استلقى، وقال: صدقت والله، لقد كنت أسوأ الناس حالاً / (٩).

قال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي (١٠٠):قتل ثمامة بن أشرس النميري

<sup>(</sup>١) «صبي» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل انظر الخبر في تاريخ بغداد ١٤٦/٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سلامة».

<sup>(</sup>٤) في ت: «ويضيق».

<sup>(</sup>٥) في ت: «يدس عليه».

<sup>(</sup>٦) سورة: المرسلات، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «على ثمامة».

<sup>(</sup>٨) في ت: «عالم».

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٤٨/٧.

<sup>(</sup>۱۰) «التميمي» ساقطة من ت.

وهو زعيم المعتزلة (١) بين الصفا والمروة من أجل [بدعة ومن أجل] (٢) سعيه في دم أبي أحمد الخزاعي، قتله بنو خزاعة.

### ۱۲۰۲ - عبد الله بن داود الهمذاني <sup>(۳)</sup>.

تحوَّل من الكوفة فنزل الخربيَّة بناحية البصرة، وكان ثقة ناسكاً، سمع الأعمش وغيره.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: حدثني أبو القاسم الأزهري قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن يحيى الدقاق قال: حدثنا إسماعيل الحطبي قال: سمعت أبا مسلم إبراهيم بن عبد الله يقول: كتبت الحديث وعبد الله بن داود حي، ولم أقصده لأني كنت في بيت عمتي ولها بنون أكبر مني، فلم أرهم، فسألت عنهم، فقالوا: قد مضوا إلى عبد الله بن داود، فأبطأوا ثم جاءوا يذمونه (أن)، وقالوا: طلبناه في منزله فلم نجده، وقالوا: هو في بُسَيْتينة له بالقرب فقصدناه، فإذا هو فيها فسلمنا عليه وسألناه أن يحدثنا، فقال: متعت بكم أنا في شغل عن هذا هذه البسيتينة لي فيها معاش وتحتاج أن تُسقى، وليس لي مَنْ يسقيها. فقلنا نحن ندير الدولاب ونسقيها قال: فافعلوا (أن)، قال: فتسلحنا وأدرنا الدولاب حتى سقينا البستان، ثم قلنا له: حدثنا الأن، قال: متعت بكم، ليس لي نية في أن أحدثكم، وأنتم كان لكم نية تؤجرون عليها.

توفي الجرمي في شوال هذه السنة.

۱۲۰۳ - عبد الله بن سنان الهروي(٦).

١٣٤/ب نزيل البصرة، حدَّث عـن ابن المبارك / والفضيل، وسفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>١) ووهو زعيم المعتزلة، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ٤١٣/١.

<sup>(</sup>٤) وثم جاءوا يذمونه ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: (قال: إن حضرتكم منه).

<sup>(</sup>٦) إنظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٩/ ٤٦٩.

روى عنه: ابن المديني، وابن خيثمة، وأبوزرعة. وقال أبو داود: هو ثقة. توفي في هذه السنة.

١٢٠٤ ـ علي بن جبلة بن مسلم، أبو الحسن الشاعر، المعروف بالعكوُّك الضرير(١).

وُلد سنة ستين وماثة، وذهب بصره في الجدري، وهــو ابن سبع سنين، مــلـح المأمون وأبا دلف وندرت من شعره نوادر، وسارت عنه أمثال. روى عنه: الجاحظ.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن على بن ثابت قال: أخبرني على بن أيوب الكاتب قال: أخبرنا محمد بن عمران المرزباني قال: حدثني علي بن هارون قال: أخبرني أبي قال: من مختار شعر على بـن جبلة:

لو أن لي صبرها أو عندها جزعي لكنت أعلم ما آتي وما أدع لا أحمل اللوم فيها والغرام بها ما حمل الله نفساً فوق ما تسع إذا دعى باسمها داع فأسمعنى كادت له شعبة من مهجتي تقع(٢)

ولما مدح (٣) أبا دلف بقصيدته التي أولها:

زاد زور الخَيِّ عن صدره (٤) [وأبت إلا البكاء له جبل عزت مناكبه إنما الدنيا أبو دلف فإذا ولى أبو دلف يا دواء الأرض إن فسدت كـل مـن فـى الأرض مـن عـرب مستعين منه مكرمة

وارعبوي والبلهبو من وطيره ضاحكات الشيب في شعره آمنت عدنان في ثخره بين ناديه ومحتضره ولت الدنيا على أثره ويلديل اليسر من عسره بين باديه إلى حضره يكتسيها يوم مفتخره(٥)]

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢١/٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١١/٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) في ت: (ومن شعره).

<sup>(</sup>٤) في ت: (من صدره).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

ولما أنشد هذه القصيدة أمر له (١) بمائة ألف درهم وبكى وقال: لم أقض حقه والله لو أعطيته مائة ألف دينار ما كنت قاضيه حقه.

قال على بن جبلة: وكنت لا أدخل على أبي دلف إلا يلقاني ببرّ / فلما أفرط انقطعت عنه حياء منه، فبعث إلى أخاه يقول: لِمَ هجرتنا؟ فكتبت إليه:

> هجرتك لم أهجرك من كفر نعمة ولكنسنى لسما أتيستك زائرأ من الآن لا آتيك إلا مسلماً فسإن زدتنی بىراً تـــزايـــدت<sup>(۱)</sup> جفـــوةً فلما وصلت إليه كتب إلى:

ألا رُبُّ ضيف طارق قد بسطته أتاني يسرجيني فمساحسال دونسه فلم يَعْدُ أَن أَدنيته واستدأته وزودته مالاً قايلاً بقاؤه

وهل يرتجي نيل الزيادة بالكفر فأفرطت في بري عجزت عن الشكر أزورك في الشهرين ينوماً وفي الشهر ولم تلقني طول الحياة إلى الحشر

وآنست قبل الضيافة بالبشس ودون القرى من نائلي عنسده ستري إلى (٤) وبرأ يستحق به شكرى بسبشسر وإكسرام وبسرٌّ عسلي بسرُّ(") وزودني مسدحا يسدوم على السدهسر

ثم وجُّه الأبيات مع وصيف يحمل كيساً فيه ألف دينار.

ومدح حميد الطوسي فبالغ في مدحه (٦)، فقيل له: ما بلغت في مدح أحد، ما بلغت في مـدح حميد فقال: وكيف لا أفعل؟ وأدنى ما وصل إليٌّ منه أني أهديت إليه قصيدة في يوم نيروز فسُرَّ بها وأمر أن يحمل إلىَّ كلما أهدي له، فحمل إلىُّ ما قيمته مائة ألف درهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وفلما أنشدها له أمر له».

<sup>(</sup>۲) في ت: وفإنه زدتي برايدت.

<sup>(</sup>٣) في ت: (وجدي).

<sup>(</sup>٤) في ت: وإلاه.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت ساقط من ت.

<sup>(</sup>٦) وفي مدحه، ساقطة من ت.

وقد روينا أن المأمون لما بلغه ما بلغ فيه [علي] (١) بن جبلة من مدح أبي دلف طلبه فجيء به، فقال له: فضلت أبا دلف / على العرب كلها، وأدخلت في ذلك قريشاً ١٣٥/ب وآل رسول الله ﷺ وعترته، وأنا لا(٢) أستحل دمك بهذا بل بكفرك في شعرك حيث تقول:

أنت المندي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال وما مددت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال ما يقدر على ذلك إلا الله عز وجل سُلُوا لسانه من قفاه ففُعل به ذلك.

والصحيح أنه هرب من المأمون فمات في تواريه بغداد في هذه السنة، ولم يقدر عليه.

### $^{(7)}$ السلمي ثم الداركاني $^{(7)}$ السلمي ثم الداركاني $^{(1)}$ :

وهي قرية بمروينزلها<sup>(ه)</sup> الحاج إذا خرجوا من مرو.

وكان من أصحاب ابن المبارك. وروى عنه أحمد بن حنبل. [وكان ثقة صدوقاً. توفى في هذه السنة.

۱۲۰۹ - محمد بن سابق، أبو جعفر . وقيل : أبو سعيد البزاز ، مولى بني تميم(7) .

حِدَّث عن مالك بن مغول وغيره. روى عنه: أحمـد بن حنبل (٧) وأبو خيثمة، وعباس الدوري في آخرين، وقد اختلفوا فيه.

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أبو بكر (^) الخطيب قال: أخبرني الصيمري قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: «وأفالا»

<sup>(</sup>٣) في ت: «أبو إسحاق».

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١١/٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) في ت: وينزله.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٣٣٨/٥.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) «أبو بكر» ساقطة من ت.

علي بن الحسن الداري قال: حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: ضعيف (١).

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا الخطيب قال: حدثنا هبة الله (٢) بن الحسن بن منصور قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال: أخبرنا جدي قال: محمد بن سابق كان ثقة صدوقاً (٣).

قال المصنف: وعلى هذا الأكثرون في توثيقه.

توفي في هذه السنة. وقيل: في سنة أربع عشرة.

١٢٠٧ \_ محمد بن يوسف، أبو عبد الله الفريابي.

روى عن سفيان، والأوزاعي، وزائدة. وسكن قيسارية.

وتوفي في ربيع الأول من هذه السنة .

روى السري بن معاذ أمير الري قال: كنت مع أبي وكان قائداً من قواد عبد الله بن العالم وأنا غلام فوجه / عبد الله بن طاهر إلى ناحية الشام فخرج أبي فكنت معه، وكان قريباً من شهر رمضان، فقال عبد الله بن طاهر: ها هنا أحد من العلماء نسأله عن الصيام والإفطار؟ فأنا على ظهر سفر، فقيل له: ها هنا بالقرب منك محمد بن يوسف الفريابي، صاحب سفيان الثوري، قال: فضرب بعسكره إلى باب داره. قال: وكان له حاجبان أحدهما عزير، والأخر ميكال، وكانا على مقدمته، فتقدما إلى الباب، فأومأ إليهما عبد الله بن طاهر أن يرفقا (أ) في قرع الباب، فقرعا ثم وقفا ملياً، فخرجت جارية. تخدم الفريابي، فقالا لها: قولي للشيخ الأمير عبد الله بن طاهر بالباب، قال: فمضت، ثم أطالت، ثم جاءت (٥) فقالت: يقول لكم الشيخ ما حاجته؟ قال: فتذمرا فأومأ إليهما

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٥/٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الله».

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٥/٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) في ت: «أن توفقا».

<sup>(</sup>٥) في ت: «ثم جارت».

عبد الله بن طاهر أن اسكتا، فقال عبد الله بن طاهر: قولي للشيخ: أنا على [ظهر](١) سفر، وقد أظلنا شهر رمضان، فما ترى في الصيام أو الإفطار؟ قال: فمضت، ثم رجعت بعد هوي فقالت: يقول لكم الشيخ إن كنتم على سفر في طاعة الله فأنتم مخيّرون بين الصيام الصيام والإفطار، وإن كنتم على سفر في معصية الله فلا تجمعوا بين العصيان والإفطار، فلما انصرفا نظر عبد الله بن طاهر (٣) إلى عزير وميكال، فقال: هذا العزّ لا الذي نحن فيه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: (في الصيام).

<sup>(</sup>٣) (بن طاهر، ساقطة من ت.

# ثم دخلت

# سنة أربع عشرة ومائتين

#### فمن الحوادث فيها: /

خروج بلال الضَّبابيِّ شارياً، فشخص المأمون إلى العَلْث، ثم رجع إلى بغداد، ووجَّه ابنه عباساً في جماعة من القواد، فيهم(١) هارون بن أبي خالد، فقتله هارون(٢).

وفيها: خرج عبد الله بن طاهر [إلى] الدينور (٣)، فبعث المأمون إليه إسحاق بن إبراهيم، ويحيى بن أكثم يخيّرانه بين خُراسان والجبال وأرمينية والجبال وأذربيجان (٤)، ومحاربة بابك، فاختار خراسان، فشخص إليها (٥).

وقيها: ولي علي بن هشام الجبل، وقُمّ، وأصبهان، وأذربيجان، وعُزل عكرمة بن طارق عن قضاء الشرقية (٦٠).

وحج بالناس في هذه السنة إسحاق بن العباس بـن $\alpha$ محمد وحج بالناس في هذه السنة إسحاق بن العباس بـن

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ت: وإليه،

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في: تاريخ الطبري ٦٢٢/٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وبن طاهر الدينوري.

<sup>(</sup>٤) ووأذربيجان، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ الطبري ٦٢٢/٨.

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في: تاريخ الطبري ٦٢٢/٨.

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في: تاريخ الطبري ٦٢٢/٨.

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١٢٠٨ ـ إسحاق بن حسان أبو يعقوب(١) الشاعر المعروف بالخريمي(٢).

أصله من خُراسان من أبناء السغد(٣)، واتصل بخريم بن عامر المري فنسب إليه، وقيل: بل كان اتصاله بعثمان بن خريم وكان عثمان قائداً جليلًا وسيداً شريفاً فنسب(٤)

وأبو خريم الموصوف بالناعم، وأما يعقوب فشاعر محسن وكان يتدين.

قال أبوحاتم السجستاني: هو أشعر المولدين. روى عنه الحافظ.

حدثنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر [أحمـد](<sup>٥)</sup> بن علي قال أخبـرني علي بن أيوب القمي قال: حدثنا محمد بن عمران الكاتب / قال: أخبرنا الصولي قال: ١/١٣٧ أنشدني عون بن محمد لأبي يعقوب الخريمي:

ولسم يَحُسن فسى السغسد حسيست وفسقد من يسهسوي أنسينيه وشبنابه فيه مُنعينه ما لم يكن شيب يشينه (٧)

باحت بسبلواه جفُونُه وجسرتْ بادمعُهِ عسونه(١) لسما رأى شيشاً عبلاه فعلا على فقد الشباب ما كان أنجح سعيه والسلهو يسحسسن بسالسفستي

١٢٠٩ - الحسين بن محمد بن بهرام، أبو محمد التميمي، المؤدب، مروروذي الأصل(^).

كان ببغداد، وحدَّث عن جماعة، وروى عنه: أحمد بن حنبل، وعباس الدوري، والحربي وكان ثقة.

<sup>(</sup>١) في ت: (بن حيان بن يعقوب).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٣٢٦/٦.

<sup>(</sup>٣) في ت: والشعراء.

<sup>(</sup>٤) (فنسب) ساقطة من ت.

<sup>(°)</sup> ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: وشُنُونه.

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٣٢٦/٦.

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٨٨/٨.

توفي في هذه السنة. وقيل: في سنة ثلاث عشرة.

١٢١٠ - محمد بن عبد الله بن قيس، أبو محرز الكناني.

[كان](١) فاضلًا، ولي قضاء إفريقية فامتنع، فأمر الأمير أن يُحمل بضيعته حتى يقعد في الجامع لينظر بين الناس، فلما قعد، نظر بين الخصوم.

سمع مالك [بن أنس]<sup>(۲)</sup>.

وتوفي في هذه السنة.

١٢١١ \_ محمد بن حميد الطوسي.

قتله بابك يوم السبت لخمس بقين من ربيع الأول، وقتل جماعة كانوا معه في عسكره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

### ثم دخلت

# سنة خمس عشرة ومائتين

#### فمن الحوادث:

أن المأمون شخص من بغداد لغزو الروم في يوم السبت لثلاث بقين من المحرم، وكان ارتحاله من الشماسيّة إلى البردان يوم الخميس [بعد] (١) صلاة الظهر لست بقين / من المحرم، واستخلف حين رَحَل عن بغداد عليها إسحاق بن إبراهيم بن ١٣٧/ب مصعب، وولاه مع ذلك السواد وحُلُوان وكُور دِجْلة، فلما صار المأمون بتكريت قدم عليه محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي عليه محمد بن عليّ بن المدينة في صفر، فأجازه، وأمره (٣) أن يدخل بابنته أم طالب [كرم الله وجهه] (٢) من المدينة في صفر، فأجازه، وأمره (٣) أن يدخل بابنته أم الفَضْل، وكان زوَّجها منه، فأدخلت (٤) عليه في دار أحمد بن يوسف التي على شاطىء دجلة، فأقام بها، فلما جاءت أيام الحج خرج بأهله وعياله حتى أتى مكة، ثم أتى منزله بالمدينة، فأقام بها فلما جاءت أيام المحبق طريق الموصل، حتى صار إلى منبج، ثم إلى دابق (٢)، ثم إلى أنطاكية، ثم إلى المصيّصة، ثم خرج منها إلى طَرَسُوس، ثم دخل إلى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «واستأذنه».

 <sup>(</sup>٤) في ت: «فما دخلت».

<sup>(°) «</sup>فأقام بها» ساقط من ت.

<sup>(</sup>٦) ووثم إلى دابق اساقط من ت.

بلاد الرُّوم، للنصف من جمادى الأولى، فافتتح حصناً فمنَّ على أهله (1)، ثم أقام على حصن فتحه عنوة، وأمر بهدمه، وذلك يوم الأحد لأربع بقين من جمادى الأولى ووجَّه أشناس إلى حصن، فأتاه برئيسه، ووجَّه عجيفاً إلى صاحب حصن سنان، فسمع وأطاع (٢٠٠)

وشخص المأمون إلى دمشق (٣).

وولى على بن هشام محاربة الخرّمية، وندب عيسى بن يزيد الجلوذي في هذه السنة إلى محاربة الزط، وهم أول مَنْ سكن البطائح، والبطائح<sup>(3)</sup> هي مغيص دجلة والفرات، وهما نهرا العراق، وكان الزط<sup>(6)</sup> سبعة وعشرين ألفاً ومائتين، منهم المقاتلة والفرات، وهما نهرا العراق التوطنوا البطائح قطعوا الطريق ومنعواالمجتازين ما بين البصرة وواسط، فاستغاث الناس إلى المأمون، فندب إليهم عيسى بن يزيد، فجرت بينهم وبينه (<sup>1)</sup> وقائع، ولم يظفر منهم بطائل، فاستظهروا عليه، وعادوا إلى ما كانوا عليه من الفساد، وقطع الطريق، فندب المأمون غيره، فلم يظفر منهم بشيء.

أخبرتنا شهدة بنت أحمد (٧) قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج قال: حدثنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري قال: حدثنا المعافى بن زكريا قال: حدثنا الحسين ابن القاسم الكوكبي (^) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مالك النحوي قال: حدثنا يحيى بن أبي حماد، عن أبيه قال: وصفت للمأمون جارية بكل ما توصف به امرأة من الكمال والجمال، فبعث في شرائها، فأتي بها، فلما (٩) هم ليلبس درعه [ذكرها و] (١٠)

<sup>(</sup>١) في الطبري: «أهلها».

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في: تاريخ الطبري ٦٢٣/٨ - ٦٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في: تاريخ الطبري ٨/ ٦٢٤.

<sup>(</sup>٤) «وهم أول من سكن البطائح، والبطائح، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) **في** ت: «وكانوا».

<sup>(</sup>٦) في ت: «بينه وبينهم».

<sup>(</sup>V) في الأصل: «أخبرنا بهذه الكاتبة قال».

<sup>(</sup>۸) «الكوكبي» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٩) في ت: وفأتى خروجه إلى بلاد الروم فلما.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

خطرت بباله، فأمر فأخرجت إليه، فلما نظر إليها أعجب بها وأعجبت به، فقالت: ما هذا؟ قال: أريد الخروج إلى بلاد الروم. قالت: قتلتني والله يا سيدي، وحدرت دموعها على خدها كنظام اللؤلؤ، وأنشدت(١) تقول:

سأدعو دعوة المضطرربا يثيب على الدعاء ويستجيب لعبل الله أن يكفيك حرباً ويجمعنا كما تهوى القلوب

فضمها المأمون إلى صدره، وأنشأ متمثلًا يقول:

فيا حسنها إذ يغسل الدميع كحلها وإِذْ هي تــــدري الدمــع منها الأنـــامل / ١٣٨/ب صبيحــة قــالت في العتــاب قتـلتنـي وقتلى بما قالت هناك تحاول

ثم قال لخادمه: يا مسرور، احتفظ بها، وأكرم محلها، وأصلح لها كل ما تحتاج إليه من المقاصير والخدم والجواري إلى وقت رجوعي ، فلولا قول الأخطل:

قوم إذا حاربوا شدوامازرهم دون النساء ولو باتت بأطهار

وخرج فلم يزل يتعاهدها، ويصلح لها ما أمر به، فاعتلت الجارية علة شديدة أشفق عليها منها، وورد نعي المأمون، فلما بلغها ذلك تنفست الصعداء وماتــــا(٢).

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد (٣).

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١٢١٢ - [إسحاق بن عيسى بن نجيح ، أبو يعقوب المعروف بابن الطباع (٤).

سمع مالك بن أنس، وشريك بن عبد الله وغيرهما. روى عنه: أحمد بن حنبل

<sup>(</sup>١) في ت: «وأنشات».

<sup>(</sup>۲) في ت: (وتوفيت).

<sup>(</sup>٣) في ت: «بن محمد بن علي». انظر الخبر في: تاريخ الطبري ٦٢٤/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ١ / ٦٠ والترجمة ساقطة من الأصل.

وكان صدوقاً. وانتقل في آخر عمره إلى أدنه، فأقام بها حتى توفي في ربيع الأول من هذه السنة مراً.

### $(^{(Y)})$ - سعيد بن أوس بن ثابت، أبو زيد الأنصاري

كان عالماً بالنحو واللغة، وحدَّث عن شعبة، وأبي عمرو بن العلاء، روى عنه: أبو عبيدة وغيره، وكان ثقة ثبتاً من أهل البصرة، وقدم بغداد.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا محمد [بن عمران بن موسى محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز<sup>(۳)</sup> قال: أخبرنا محمد [بن عمران بن موسى الكاتب قال: حدثني علي بن يحيى قال: حدَّثنا محمد بن عباس قال: حدثنا عمي الفضل بن محمد قال: حدثني أبو عثمان]<sup>(3)</sup> المازني قال: كنا عند أبي زيد، فجاء الأصمعي فأكب على رأسه وجلس وقال: هذا عالمنا ومعلمنا منذ ثلاثين<sup>(٥)</sup> سنة [فبينا]<sup>(٢)</sup> نحن على ذلك<sup>(٧)</sup> إذ دخل خلف الأحمر، فأكب على رأسه وجلس وقال: هذا عالمنا ومعلمنا منذ / عشر سنين<sup>(٨)</sup>.

أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد] قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن الفضل بن محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا روح بن عبادة قال: كنا عند شعبة فضجر من الحديث، فرمى بطرفه، فرأى أبا زيد في أخريات الناس، فقال: يا أبا زيد:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٧٧/٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المزأز»

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «عشرين».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «فنحن كذلك».

<sup>(</sup>A) في ت: «ثلاثين سنة» انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٧٧/٩ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٩) في تاريخ بغداد: «أحمد بن محمد بن أحمد».

<sup>(</sup>١٠) «قفرجـل» ساقط من ت.

أستعجمت دارً مي ما تكلمنا والدار لو كلمتنا ذات أخبار

إليّ يا أبا زيد، فجعلا يتناشدان الأشعار. فقال بعض أصحاب الحديث لشعبة: يا أبا بسطام، نقطع إليك ظهور الإبل لنسمع منك حديث رسول الله على الاشعار؟ قال: فرأيت شعبة قد غضب غضباً شديداً، ثم قال: يا هؤلاء أنا أعلم بالأصلح لي أنا والله الذي لا إلّه إلا هو أسلم مني في ذلك(١).

[أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا محمد بن عبد الواحد قال: أخبرنا محمد بن عمران الكاتب قال: حدثني محمد بن أحمد الجوهري قال: حدثنا] (٢) العنزي قال: سمعت المازني يقول: سمعت أبا زيد النحوي يقول: وقفت على قصّاب وقد أخرج بطنين سمينين موفورين فعلقهما، فقلت: بكم البطنان؟ فقال: بمصفعان يا مضرطان فغطيت رأسي وفَرَرْتُ لئلا يسمع الناس فيضحكوا(٣).

توفي أبو زيد في هذه السنة بالبصرة وله ثلاث وتسعون سنة، وقيل: سنة أربع عشرة.

 $1118 - سهل بن محمود بن حليمة، أبو السرى<math>^{(2)}$ .

حدَّث عن سفيان بن عيينة ، روى عن عباس الدوري ، وكان محدثاً ثقة ناسكاً . وتوفى فى هذه السنة .

 $^{(\circ)}$  بن شقيق بن محمد بن دينار ، أبسو عبد السرحمن العبدي [المروزي]  $^{(r)}$ .

قدم بغداد، وحدَّث بها عن إبراهيم بن طهمان / وإبراهيم بن سعد، وحماد بن ١٣٩/ب

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٧٨/٩ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وفيه: «عن العترى».

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٧٨/٩.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١١٥/٩.

<sup>(°) «</sup>بن الحسن» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢١/ ٣٧٠.

زيد، وشريك، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وكان يحفظ كتب ابن المبارك وشاركه في كثير من رجاله.

روى عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى، وأبوخيثمة وكان جامعاً. وتوفي بمرو في هذه السنة.

١٢١٦ ـ قبيصة بن عقبة ، أبو عامر السوائي (١).

من بني عامر بن صعصعة، سمع الثوري، وحماد بـن سلمة، روى عنه: أحمد [ابن حنبل](۲) وغيره وكان رجلًا صالحاً ثقة كثير الحديث [حافظاً] (۳).

تكلموا في سماعه عن سفيان [الثوري] (٤) فقالوا: كان حينئذٍ صغيراً.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا [أبو] منصور محمد بن (٥) عيسى البزاز قال: أخبرنا صالح بن أحمد بن محمد الحافظ قال: سمعت القاسم بن أبي صالح يقول سمعت جعفر بن حمرويه(١) يقول: كنا على باب قبيصة ومعنا دلف أبو عبد العزيز ومعه الخدم، فصار إلى قبيصة، فدق عليه الباب، فأبطأ قبيصة بالخروج فعاوده الخدم، وقيل: ابن ملك [الجبل](٧) على الباب وأنت لا تخرج إليه؟ قال: فخرج وفي طرف إزاره كسر من الخبز وقال: رجل قد رضي من الدنيا بهذا، فما يصنع بابن ملك الجبل، والله لا حدثته. فلم يحدثه(٨).

توفي قبيصة في هذه السنة. وقيل: في سنة عشرين والأول أصح.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٤٧٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وأخبرنا منصور بن محمد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بن حمويه».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من الهامش ومن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٢/٤٧٦.

١٢١٧ - محمد بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك، أبو عبد الله الأنصاري(١).

ولد سنة ثماني عشرة ومائة. سمع أباه (٢)، وسليمان التيمي، وحميدا الطويل، ومالك بن دينار، وغيرهم.

روى عنه: أبو الوليد الطيالسي، وقتيبة، وأحمد بـن حنبل، وغيرهم (٣) / ، وكان ١/١٤٠ ثقة، وقد جالس في الفقه سـوار بن عبد الله، وعبـد الله بن حسن العنبري، وعثمـان البتّي، وأبا يوسف، وزفر.

وولي قضاء البصرة (٤) أيام الرشيد، وقدم بغداد فولي بها القضاء والمظالم، وحدَّث بها (٥)، ثم رجع إلى البصرة فمات بها في رجب هذه السنة وهو ابن سبع وتسعين سنة، وقيل [توفي](١) سنة أربع عشرة.

[أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا الأزهري قال: أخبرنا محمد بن العباس قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد الكندي قال: أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: سمعت  $(^{\vee})$  محمد بن عبد الله الأنصاري يقول: كان يأتي علي قبل اليوم عشرة أيام لا أشرب فيها الماء واليوم أشرب كل يومين، فقيل له: كنت تشرب اللبن قال: اللبن مثل الماء، قيل له: فعسل  $(^{\wedge})$ .

[أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن علي الدقاق وأبو الحسن علي بن أحمد بن المؤدب قال: حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي، حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال:

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٤٠٨/٥.

<sup>(</sup>٢) «أباه» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) (روى عنه أبو الوليد الطيالسي وقتيبة وأحمد بن حنبل وغيرهم، ساقط من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «وولى القضاء بالبصرة».

<sup>(</sup>٥) (بها) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «عن محمد بن عبد الله الأنصاري» وحذف باقى السند.

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١١/٥.

حدثني عبد الله بن محمد بن أبان حدثنا القاسم بن نصر المخرمي [(). حدثنا سليمان بن داود](() قال: وجّه المأمون إلى محمد بن عبد الله الأنصاري خمسين ألف درهم وأمره أن يقسمها بين الفقراء بالبصرة، وكان هلال بن مسلم يتكلم على أصحابه، قال الأنصاري: وكنت أنا أتكلم على أصحابي، فقال هلال: هي لي ولأصحابي، وقلت أنا: هي لي ولأصحابي، فاختلفنا. فقلت لهلال: كيف تتشهد؟ فقال هلال: أو مثلي يسال عن التشهد؟ فتشهد على حديث ابن مسعود، فقال الأنصاري مَنْ حَدَّثك [بهذا](۱) ومن أين ثبت عندك؟ فبقي هلال لم يجبه، فقال الأنصاري: تصلي كل يوم وليلة خمس صلوات وتردد فيها هذا الكلام وأنت لا تدري مَنْ رواه عن نبيك عليه قد الله بينك وبين الفقه، فقسمها الأنصاري في أصحابه(۳).

١٢١٨ - مكي بن إبراهيم بن بشر بن فرقد، أبو السكن البرجمي الحنظلي التميمي (٤).

من أهل بلخ، سمع بهز بن حكيم، وابن جريج، ومالك بن أنس، روى عنه: ١٤٠ب أحمد / بن حنبل، والقواريري، [والبخاري] (٥) والحسن بن عرفة، وغيرهم. وكان ثقة ثبتاً.

[أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال]: أخبرنا أحمد بن علي [بن ثابت] قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن عمر العرمكي قال: سمعت عبد الصمد بن الفضل يقول: سمعت مكي يقول حججت ستين حجة، وتزوجت ستين امرأة، وجاورت بالبيت عشر سنين، وكتبت عن سبعة عشر نفساً من التابعين، ولو علمت أن الناس يحتاجون إلى ما كتبت ما كتبت دون التابعين عن أحد (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حدثنا البزاز بإسناد له عن سليمان بن داود» وحذف باقي السند.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٥/٩٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١١٥/١٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١١٦/١٣.

1/121

[أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني الحسن بن محمد بن علي أبو الوليد، حدثنا محمد بن أحمد بن سليمان الحافظ، حدثنا أبو نصر أحمد بن نصر بن أشكاب قال: سمعت الحسن بن أحمد بن مالك الزعفراني يقول: سمعت عمر بن مدرك يقول](١): سمعت مكي بن إبراهيم يقول: قطعت البادية من بلخ إلى مكة حاجاً خمسين مرة، ودفعت في كراء بيوت مكة ألف دينار ومائتي دينار وبفاً(٢).

توفي مكي ببلخ في نصف شعبان من هذه السنة، وقد قارب المائة سنة.

### ١٢١٩ ـ الوليد بن أبان الكرابيسي (٣).

أحد المتكلمين، وهو أستاذ حسين الكرابيسي.

أخبرنا عبد الرحمن [محمد] القزاز قال: أخبرنا [أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت] (٤) الخطيب قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز قال: حدثنا صالح بن أحمد بن محمد الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن عبيد بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: سمعت أحمد بن سنان يقول: كان الوليد الكرابيسي خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أن أحداً أعلم (٥) بالكلام مني؟ قالوا: لا، قال: فتتهموني؟ قالوا: لا، قال: إني أوصيكم، تقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم، لست أعني الرؤساء ولكن هؤلاء الممزقين / ألم تر أحدهم يأتي إلى الرئيس منهم فيخطئه ويهجيه (٢).

قال أبو بكر بن الأشعث: كان أعرف الناس بالكلام بعد حفص القرد الكرابيسي وكان حسين الكرابيسي [قد] (٧) تعلم منه الكلام (٨)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل ت: «عن مدرك قال. . . . . » وحذف باقى السند.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٣/١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٣ / ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «أن أحداً أعرف بالعلم».

<sup>(</sup>٥) في ت: «يسمع متكلماً فيحطه».

<sup>.</sup> انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٣/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٧)ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٣ /٤٤١.

### ثم دخلت

## سنة ست عشرة ومأئتين

#### فمن الحوادث فيها:

رجوع المأمون إلى أرض الروم، وفي سبب ذلك قولان:

أحدهما: أنه ورد عليه الخبر بقتل ملك الروم قوماً من أهل طرسوس، والمصيصة زهاء ألف وستمائة، فرجع فدخل أرض الروم يوم الإثنين لإحدى عشرة ليلة(١) بقيت من جمادى الأولى، فأقام بها إلى نصف شعبان.

والثاني: أن تَوْفيل بن ميخائيل كتب إليه، فبدأ بنفسه، فلم يقرأ الكتاب وخرج، فوافته رسل تَوْفيل بأدَنَة، ووجّه خمسمائة رجل من أسرى المسلمين، فنزل المأمون في أرض الروم على حصن، فخرج على صلح، وصار إلى هرقلة، فخرج على صلح (٢)، ووجّه أخاه أبا إسحاق، ففتح ثلاثين حصناً ومطمورة، ووجّه يحيى بن أكثم، فأغار وقتل وحرّق، وأصاب سبياً، ثم ارتحل المأمون [إلى دمشق] (٢).

181/ب وفي هذه السنة: خرج عَبْدُوس الفِهْري / فوثب بمَنْ تبعه على عمّال أبي إسحاق بن الرشيد، فقتل بعضهم، وذلك في شعبان، فشخص المأمون من دمشق يوم الأربعاء لأربع عشرة بقيت من ذي الحجة إلى مصر<sup>(٤)</sup>.

وفيها: كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره بأخذ الجند بالتكبير إذا صلُّوا،

<sup>(</sup>١) «ليلة» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) «وصار إلى هرقلة فخرج على صلح» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. انظر الخبر في: تاريخ الطبري ٦٢٥/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في: تاريخ الطبري ٢٢٥/٨.

فكانوا إذا صلوا وكانوا إذا قضوا<sup>(۱)</sup> المكتوبة قاموا قياماً، فكبروا ثلاث تكبيرات، وبدأوا بذلك في مسجد [رسول الله ﷺ] بالمدينة، والرصافة يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من رمضان<sup>(۲)</sup>.

وفيها: غضب المأمون على عليّ بن هشام، فوجه إليه عنبسة بن عجيف، وأحمد بن هشام وأمر بقبض أمواله، وسلاحه (٢٠).

وفيها: هرب جعفر بن داود القمي إلى قَمّ وخلع بها(٤).

واختلفوا بمن حج بالناس في هذه السنة، فقيل سليهان بن عبد الله بن سليمان ابن علي  $[0,1]^{(0)}$  بن عبد الله بن عباس، وقيل: عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان المأمون ولآه اليمن، وجعل إليه ولاية كلّ بلدة دخلها حتى يصل إلى اليمن  $[0,1]^{(7)}$ ، فخرج من دمشق حتى قدم بغداد، فصلى بالناس ببغداد يوم الفطر وشخص منها يوم الإثنين لليلة خلت من ذي القعدة، فأقام الحج للناس [0,1]

#### \* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١٢٢٠ \_/ إسماعيل بنجعفر بنسليمان بنعلي بنعبد الله بنالعباس بنعبد المطلب، ١٤٢/أ أبو الحسن (^).

كان من وجوه بني هاشم وأفاضلهم، وكان طوالًا من الرجال يخضب بالحناء. وتوفى ببغداد في هذه السنة.

<sup>(</sup>١) وفكانوا إذا صلوا وكانوا إذا قضوا، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في: تاريخ الطبري ٦٢٦/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٦٢٦/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٦٢٦/٨.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: وإلى المأمون».

<sup>(</sup>٧) انظر: تاريخ الطبري ٦٢٦/٨.

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٦/٢٦٠.

#### ١٢٢١ ـ الحسن بن سوار ، أبو العلاء البغوي(١).

حدَّث عن الليث والمبارك بن فضالة، روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو حاتم الرازي، وكان ثقة. توفي بخراسان.

### ١٢٢٢ - الحسين بن إبراهيم بن الحر، أبو علي، يلقب: أشكاب (٢).

سمع حماد بن زيد وشريك بن عبد الله، روى عنه: عباس الدوري، وكان ثقة.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي [بن ثابت] قال: أخبرني الأزهري قال: حدثنا محمد بن العباس قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحسين بن الفهم قال: حدثنا محمد بن سعد قال: الحسين بن إبراهيم بن الحرمن أبناء أهل خراسان من أهل نسا، وكان أبوه فيمن خرج في دعوة آل العباس مع أسد أبناء أهل خراسان من أهل نسا، وسود، وولي أسد أصبهان سنة خمس وأربعين ومائة، ونشأ الحسين ببغداد، وطلب الحديث، ولزم أبا يوسف القاضي، فاتصل بالوالي ومن ثم قعد عنهم، فلم يدخل في شيء من القضاء ولا غيره، فلم يزل ببغداد، يؤتى في الحديث والفقه، إلى أن مات سنة ست عشرة ومائتين في خلافة المأمون، وهو يؤتى / وسبعين سنة (٦).

### $^{(\vee)}$ عفر بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور وتكنى أم جعفر وأمة العزيز

وُلدت في زمان المنصور، وكان يرقصها ويقول: أنت زبدة وأنت زبيدة، فغلب ذلك الاسم عليها، وهي زوجة هارون الرشيد، وأم الأمين وليس في بنات هاشم عباسية ولدت خليفة إلا هي، وكان الرشيد [قد] (١٠٠٠ شكى إلى عبد الله بن مصعب الزبيري أن زبيدة لا تحمل منه، فقال: أغرها فإن إبراهيم الخليل [عليه السلام] كانت عنده سارة

<sup>(</sup>١) في ت: «الحسن بن حسن بن جعفر بن سوات». انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٣١٨/٧ ـ ٣١٩.

 <sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٧/٨ واللقب في الأصل «اسكاف».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «أسيد».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فأبصر الرأي».

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٨/٨.

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل «الست زبيدة».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

فلم تحمل منه، فحملت هاجر، فغارت فحملت بإسحاق [عليه السلام] فغارت زبيدة من مراجل، فحملت بالأمين (١)، وكانت معروفة بالخير والأنفال على العلماء والفقراء، ولها آثار كثيرة في طريق مكة، والمدينة، والحرمين، وساقت الماء من أميال حتى غلغلته بين الحل والحرم، ووقفت أموالها على عمارة الحرمين.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمران قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا هارون بن سليمان قال: أخبرنا رجل من ثقيف يقال له: محمد بن عبد الله قال: سمعت إسماعيل بن جعفر بن سليمان يقول: حجت أم جعفر فبلغ إنفاقها(٢) في ستين يوماً: أربعة وخمسين ألف ألف [دينار](٢) ورفع إليها وكيلها حساب النفقة / فنهته [عن ذلك](٤)، وقالت له(٥): ثواب الله بغير حساب.

وبلغنا أن وكيل أم جعفر حبس رجلاً كان ينظر في ضياعها ، فأخذ من ارتفاعها مالاً يبلغ مائتي ألف درهم ، فبعث المحبوس إلى صديقين له يسألهما سؤال الوكيل في أمره ، فلقيهما الفيض بن أبي صالح ، فقال : إلى أين ؟ قالا : نمضي (٢) إلى كذا وكذا ، فقال : أتحتاجان أن أساعدكما ، قالا : نعم ، فمضى معهما وكتب الوكيل إلى أم جعفر يخبرها بالحال ، فقالت (٧) : لا سبيل إلى إطلاقه حتى يؤدي ما عليه ، فعزما على النهوض ، فقال الفيض : كأننا إنما جئنا لنؤكد حبس (٨) الرجل [وأخذ الدواة] (٩) وكتب إلى وكيله بأداء المال ، فكتب وكيل أم جعفر إليها بالحال ، فوقعت على ظهر رقعته : نحن أولى بهذه المكرمة من الفيض ، فاردد إليه حظه وسلم إليه الرجل .

<sup>(</sup>۱) في ت: «من مراجل فولدت».

<sup>(</sup>٢) في ت: «نفعتها».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) «له» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) في الإصل: «غضيا».

<sup>(</sup>٧) في ت: «فأجابت».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «لنؤكد في حبس».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

أخبرنا عبد الوهاب (١) بن المبارك قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو الطيب الطبري قال: حدثنا المعافى بن زكريا قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن موسى البرمكي وحدثني ميمون بن هارون قال: حدثني عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع ، عن جده الفضل بن الربيع (٢) قال: خرج أمير المؤمنين الرشيد (٣) من عند زبيدة وقد تغدى عندها ونام وهو يضحك ، فقلت: قد سرّني سرور أمير المؤمنين ، فقال: ما اضحك ، إلا تعجباً من هذه المرأة ، أكلت / عندها ونمت ، فسمعت رنة ، فقلت : ما هذه ، قالوا: ثلاثمائة ألف دينار وردت من مصر ، فقالت : هبها لي يا ابن عم ، فرفعتها إليها ، فما برحت حتى عربدت ، وقالت : أي خير رأيت منك .

توفيت أم جعفر ببغداد في جمادى الأولى من هذه السنة.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد (٤). القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني الحسين بن محمد الخلال قال: وجدت بخط أبي الفتح القواس حدثنا صدقة (٥) ابن هبيرة الموصلي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي قال: قال عبد الله بن المبارك الزمن:

رأيت زبيدة في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر لي بأول معول ضرب في طريق مكة، قلت: فما هذه الصفرة في وجهك؟ قالت: دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشر المريسي زفرت جهنم<sup>(٦)</sup> عليه زفرة اقشعر لها جسدي فهذه الصفرة من تلك الزفرة.

 $^{(\vee)}$  عبد الصمد بن النعمان ، أبو محمد البزاز النسائى

سكن بغداد، وحدَّث بها عن ابن أبي ذئب، وشعبة، وحمزة الزيات (^)، وروى عنه: عباس الذوري، وكان ثقة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٢) في ت: «قال: أخبرنا الربيع. . . ».

<sup>(</sup>٣) «الرشيد» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٤) وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال، ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «في صدقة».

<sup>(</sup>٦) في ت: «فربرت عليه».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٣٩/١١ ـ ٤٠.

<sup>(</sup>٨) في ت: «حمزة بن محمد الهاشمي».

توفى في هذه السنة.

٥٢٢٥ - محمد بن الحجاج، مولى العباس بن محمد الهاشمي، يكنى أبا عبدالله. وقيل: أبا جعفر، ويعرف بالمصفر (١).

روى عن شعبة / والدراوردي، ترك أحمد حديثه، وقال يحيى : ليس بثقة، وقال ١٤٤/أ أبو زرعة : يروي أباطيل عن شعبة والدراوردي .

قال المصنف: كان يتشيع.

ومات في هذه السنة.

١٢٢٦ ـ محمد بن عباد بن عباد (٢) بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي البصري، واسم أبي صفرة : ظالم بن سراق (٣).

كان محمد يتولى الصلاة والإمارة بالبصرة، وقدم بغداد، فحدَّث عن أبيه، عن صالح المري، وهشيم.

روى عنه: إبراهيم الحربي، والكديمي وأبو العيناء، وغيرهم.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد [القزاز] قال: أخبرنا أبو بكربن ثابت [الخطيب] (٤) قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال: حدثنا أبو أيوب سليهان بن إسحاق قال: قال إبراهيم الحربي: قدم علينا محمد بن عباد فذهبنا إليه فسمعنا منه ولم يكن بصيراً بالحديث، حدثنا بحديث. فقال: إن النبي على ضحى بهرة. وغلط. إنما التزقت الباء بالقاف (٥).

أخبرنا [عبد الرحمن بن محمد] القزاز قال: أخبرنا [أحمدبن على بن ثابت](٢)

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) (بن عباد» ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢ / ٣٧١ ـ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(°)</sup> انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢/١٧١.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

الخطيب قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا محمد بن عمران المرزباني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال: حدثنا محمد بن المرزباني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عباد أردت أن / أوليك فمنعني إسرافك في المال. فقال محمد: منع الموجود سوء ظن بالمعبود، فقال له المأمون: لو شئت أبقيت على نفسك فإن الذي تنفقه بعيد الرجوع، فقال له: يا أمير المؤمنين، من له مولى غني لا يفتقر، فاستحسن المأمون ذلك منه، وقال للناس: مَنْ أراد أن يكرمني فليكرم ضيفي محمد بن عباد. فجاءت الأموال إليه من كل ناحية، فما برح وعنده منها درهم، وقال: إن الكريم لا تحنكه التجارب(۱).

أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا أحمد بن علي المحتسب قال: حدثنا إسهاعيل بن سعيد قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدثني أبي عن المغيرة بن محمد وغيره قال: قال المأمون لمحمد بن عباد: يا محمد بلغني أنه لا يقدم أحد البصرة إلا دخل دار ضيافتك قبل أن ينصرف من حاجاته، فكيف تسع هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، منع الموجود سوء ظن بالمعبود [فاستحسنه منه] (٢) وأوصل إليه المأمون ما مبلغه ستة آلاف ألف درهم (٣).

ومات وعليه خمسون ألف دينار، وقال المأمون: يا محمد ما أكثر الطاعنين على آل المهلب، فقال: يا أمير المؤمنين، هم كما<sup>(٤)</sup> قال الشاعر:

إن الغرانية تلقاها مُحَسَّدةً ولا ترى للثام الناس حُسَّادًا / الغرام الناس حُسَّادًا / قال المغيرة: هذا الشعر من قصيدة مدح بها عمر بن لجاً يزيد بن المهلب، وأول القصيدة:

كانوا الأكارم آباءً وأجدادا وما دنا من مساعيهم ولا كادا(٥)

آل المهلب قوم إن نَسَبْتَهُمُ كم حاسدٍ لهم بغياً لفضلهم

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٣٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢/٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «هو كما قال...».

<sup>(°)</sup> انظر الخبر في: تاريخ بغداد ۲/۲۷۲.

١٤٥/ب

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمدبن على بن ثابت الحافظ قال: أخبرنا على بن محمد المعدل قال: (١) أخبرنا ابن صفوان قال: حدَّثنا عبد الله بن عمد بن أبي الدنيا قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن قال: لما احتضر محمد بن عباد [بن المهلب] (٢) دخل عليه نفر من قومه كانوا يحسدونه، فلما خرجوا قال متمثلًا:

تمنّى رجالٌ أن أموتَ فإن أمت فتِلْكَ سَبيلٌ لستُ فيها بأوحدِ

فما عَيْشُ مَنْ يبغي خلافي بضائري وما موت من يمضي أمامي بمخلدي فقُلْ للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنْ قَدِر")

[أخبرنا القزاز<sup>(٣)</sup>، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرني أحمد بن على بن عبد الله الطبري قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البزاز، حدثنا محمد بن يحيى النديم، حدثنا الغلابي قال]: (٤) قيل للعتبى: مات محمد بن عباد فقال:

نحن متنا بفقده / وهو حي بمجدِهِ<sup>(٥)</sup>.

١٢٢٧ ـ موسى بن داود، أبو عبد الله الضبي الحلفاني(7).

كوفي الأصل، سكن بغداد، وحدَّث بها عن مالك، وشعبة، والثوري، والليث، روى عنه: أحمد بن حنبل وكان ثقة مأموناً مصنفاً، وولى قضاء الثغور، فحُمد فيها. وتوفى في هذه السنة بالمصيصة.

<sup>(</sup>١) في ت: وأخبرنا على بن محمد المعدل قال: لما احتضر . . . . . .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في: تاريخ بغداد ٢/٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٣ /٣٣.

# ذاتمة الناسخ

آخر الجزء العاشر يتلوه في الجزء الذي بعده:

ثم دخلت سنة سبع عشرة وماثتين.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين.

وذلك في العشر الأخير من شهر رمضان المعظم قدره، سنة أربع وثمانمائة، أحسن الله تقضيتها بخير في عافية بمنه وكرمه، وغفر لمن استكتبه وكتبه ونظر فيه ودعا لهما وللمسلمين بالمغفرة والرحمة، وللمسلمين أجمعين آمين آمين آمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

\* \* \*



|    | وجه محمد إلى المأمون    | سنة ١٩٤ من الهجرة ٣                              |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------|
|    | أحمد بن مزيد في         |                                                  |
| 24 | عشرين ألفاً             | بدأ الفساد بين الأمين                            |
|    | رفع المأمون منزلة       | والمأمون ۳                                       |
| 24 | الفضل بن سهل            | وثوب الروم على ميخائيل                           |
|    | خلع محمد بن هارون       | وتمليكهم ليون                                    |
| 45 | وأخذ البيعة عليه ببغداد | مَّن توفي مِن الأكابر ٨                          |
|    | توجه طاهر بن الحسين     | سنة ١٩٥ من الهجرة                                |
| 77 | إلى الأهواز             | نهى الأمين عن الدعاء                             |
|    | أخذ طاهر المدائن من     | للمأمون والقاسم١١                                |
| 77 | أصحاب محمد              | عقد الأمين لعلي بن                               |
| 79 | من توفي من الأكابر      | عیسی بن ماهان ۱۲ ۱۲                              |
| 41 | سنة ١٩٧ من الهجرة       | شخوص علي بن عيسي                                 |
|    | خروج القاسم بن الرشيد   | إلى الري لحرب المأمون١٢                          |
|    | ومنصور بن المهدي        | طرد طاهر عمال محمد                               |
| ۲٦ | من العراق               | عن قزوين ١٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|    | حصار طاهر وهرثمة        | ظهور السفاني بالشام١٤                            |
|    | وزهير بن المسيب محمد    | من توفي من الأكابر                               |
| 77 | ابن هارون ببغداد        | سنة ١٩٦ من الهجرة                                |
|    |                         |                                                  |

| بويع لمحمد بن جعفر             | منع طاهر الملاحين وغيرهم           |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ابن محمد بن علي بن حسين        | من إدخال شيء إلى بغداد ٣٨          |
| ابن علي بن أبي طالب            | من توفي من الأكابر٩                |
| وقوع شغب ببغداد بين            | سنة ۱۹۸ من الهجرة ٤٥               |
| الجند والحسن بن سهل ٢٠٠٠٠٠٠ ٨٦ | استئمان خزيمة ابن                  |
| إحصاء ولد العباس               | خازم إلى طاهر بن الحسين ٤٥         |
| قتل الروم أليون وتمليكهم       | قتل محمد بن هارون ٤٦               |
| ميخائيل مرة ثانية٠٠٠ ٨٦        | وثوب الجند بعد                     |
| من توفي من الأكابر             | مقتل محمد بخمسة أيام ٤٨            |
| سنة ٢٠١ من الهجرة              | بويع للمأمون البيعة                |
| جعل المأمون علي بن             | بويع تشمون مبيت العامة ٨٤          |
| موسی بن جعفر بن محمد           | خلافة المأمون ٤٩                   |
| ابن علي بن الحسين              | طرف من أخبار                       |
| ولي عهد المسلمين ٩٣            | المأمون وسيرته ٥٢                  |
| ذكر العهد الذي كتبه            | من كلام المأمون٩٥٠ من كلام المأمون |
| المأمون بخطه لعلي بن           | (200)                              |
| موسى الرضي [عليهما السلام] ٩٤  | J 6,09                             |
| كتابة الرضي على ظهر العهد      | من توفي من الأكابر ٦٦              |
| بويع لإبراهيم بن المهدي        | سنة ١٩٩ من الهجرة أ٧٣              |
| من توفي من الأكابر١٠١          | خروج محمد بن إبراهيم               |
| سنة ۲۰۲ من الهجرة ١٠٥          | ابن إسماعيل بن إبراهيم             |
| خلع أهل بغداد المأمون ١٠٥      | ابن الحسن بن الحسن بن              |
| وثوب أخي أبي .                 | علي بن أبي طالب ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| السرايا بالكوفة١٠٧             | من توفي من الأكابر                 |
| خروج مهدي بن علوان             | سنة ٢٠٠ من الهجرة٨٢                |
| الحروري۱۰۷                     |                                    |
| شخوص المأمون من                | ابن موسی بن جعفر بن                |
| مرويريد العراق ۱۰۸             | محمد بن علي باليمن ٨٣              |
| زواج المأمون بوران             | توجيه بعض ولد عقيل بن              |
| بنت الحسن بن سهل ۱۰۹ ا         |                                    |
|                                | · ·                                |